زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ بقلم الشيخ /صلاح عامر

#### مقدمة الكتاب

إِنْ الْحَمْدُ لِلّهِ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ ،فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ ، فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعُولًا تَشُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَوْنَ (١٠٢) وَلَا تَمُولُونَ (١٠٢) وَلَا تَمُولُونَ (١٠٢]

: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَثِيمًا (١)} [النساء: ١].

: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)} [الأحزاب: ٧١-٧١].

أما بعد :

قال الله تعالى عنه عَلِي اللهِ : { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) } (القلم:٤)

وقد أصاب الشاعر حيث قال:

لم يبق للمداح فضلٌ بعدما

نطقت بك الآيات من رب السما

كلا وجعلوا القوافي أنجم ...

أيروم مخلوق ثناؤك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق ا

> الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله/ صلاح عامر

١-انظر "عظمة الرسول " للشيخ محمد بيومي ط. دار مكة المكرمة (ص: ٣٨١)

#### فصل: بيان خُلق رسول الله ﷺ:

### شهائله ﷺ بُحسنِ خُلقهِ ودعوة الناس إليه:

قال الله تعالى عنه ﷺ: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) } (القلم:٤) وقال تعالى: {خُذِ الْقَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) } (الأعراف:١٩٩) وقال تعالى: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) } (فصلت:٣٤)

### الأسوة الحسنة علا كان خُلقه القرآن:

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عَائِشَةَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ ، قُلْتُ: " بَلَى "، قَالَتْ: " فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ الْقُرْآنَ » . ' الْقُرْآنَ ؟ ، قُلْتُ: " بَلَى "، قَالَتْ: " فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ الْقُرْآنَ » . '

قال الإمام ابن كثير –رحمه الله - :وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَارَ امتثالُ الْقُرْآنِ، أَمْرًا وَنَهَيًا، سَجِيَّةً لَهُ، وَخُلُقًا تَطَبَّعَه، وَتَرَكَ طَبْعَهُ الجِبِلِّي، فَمَهْمَا أَمْرَهُ الْقُرْآنُ فَعَلَهُ، وَمَهْمَا نَمَاهُ عَنْهُ تَرَكَهُ. هَذَا مَعَ مَا جَبَله اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، مِنَ الْحَيَاءِ وَالْكَرَمِ نَهَاهُ عَنْهُ تَرَكَهُ. هَذَا مَعَ مَا جَبَله اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، مِنَ الْحَيَاءِ وَالْكَرَمِ وَالشَّجَاعَةِ، وَالصَّفْح وَالْحِلْم، وَكُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ. "

ويقول الإمام السعدي في "تفسيره" :وقوله تعالى :{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} أي: عاليًا به، مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم المؤمنين، [عائشة -رضي الله عنها-] لمن سألها عنه، فقالت: "كان خلقه القرآن"، وذلك

<sup>· -</sup> مسلم ۱۳۹ - (۷٤٦)، وأحمد(۲٤٢٩)، وأبو داود(۱۳٤۲) ، والنسائي (۱٦٠١).

<sup>. &</sup>quot; - " تفسير القرآن العظيم "(٢٠٨/٨) لابن كثير - دار الكتب العلمية - ط.الأولى .

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله و أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} {فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ نحو قوله تعالى له: {خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} {فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِلْتُ لَهُمْ} [الآية] ، {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِينُ عَلَيْهُ مَا عَيْتُمْ عَرِينُ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه على بمكارم الأخلاق، [والآيات] الحاثات على الخلق العظيم ، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان على سهلاً ليئا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان على سهلاً ليئاً وريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاه، قاضيًا لحاجة من استقضاه، جابرًا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبًا، وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجمه، ولا يغلظ ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجمه، ولا يغلظ

يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال على ال

عليه في مقاله، ولا يطوى عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما

### وكان رسول الله علا من أحسن الناس خُلقًا:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحُسَنَ النَّاسِ خُلُقًا».

وعنه رضي الله عنه قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي« أُفِّ قَطُّ»، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ « لِمَ صَنَعْتَهُ »، وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ « لِمَ تَرَكْتَهُ».

ئ- مسلمه ٥ - (۲۳۱۰).

<sup>°-</sup>البخاري (۲۰۳۸)،ومسلم ۵۱(۲۳۰۹)،وأبو داود(۲۰۱۵)،والترمذي(۲۰۱۵)،وابن حبان (۲۸۹۶).

## وصف السيدة عائشة لجانب من خُلقه العظيم علا :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَائِشَةً، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَائِلًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، إِلَّا كَانَ أَخَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِنْمًا، فَإِذَا كَانَ إِنْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إلَيْهِ، حَتَّى تُنتُهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكُونَ هُو يَلُا انْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكُونَ هُو يَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا، وَلاَ لَعَّانًا، وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المُعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ». ٧

# مبعثه ﷺ ليتمم صالح الأخلاق ومكارمُها:

قال تعالى :{كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (١٥٢)}(البقرة :١٥١-١٥٢)

يقول الإمام ابن كثير: يُذكر تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بِعْثَةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ، يَثْلُو عَلَيْهِمْ مِنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ ودَنَسَ النَّفُوسِ وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ -وَهُوَ النُّفُوسِ وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيُعْلِمُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ -وَهُو النُّفُوسِ وَأَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الجَهْلاء الْقُرْآنُ -وَالْحِكْمَة -وَهِيَ السُّنَّةُ -وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. فَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ الجَهْلاء

<sup>-</sup> البخاري(٢٥٦٠)، ومسلم ٧٧ - (٢٣٢٧)، وأحمد (٢٥٩٥٦) واللفظ له ، وابن حبان (٤٨٨).

۷- البخاري(۲۰٤٦)، وأحمد(۱۲۲۷٤).

يُسفَهُونَ بِالْقَوْلِ الفَرَى، فَانْتَقَلُوا بِبَرَكَةِ رِسَالَتِهِ، ويُمن سِفَارَتِهِ، إِلَى حَالِ الْأَوْلِيَاءِ، وَسَجَايَا الْعُلَمَاءِ ، فَصَارُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا، وَأَبَرَّهُمْ قُلُوبًا، وَأَقَلَّهُمْ تَكُلُّفًا، وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَّقِمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ».^ وفي رواية : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَيِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ». '

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ۚ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا» . ``

وفي رواية : «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا» ، وَقَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِنَى أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا». \'

## وكان ﷺ يأمر بمكارم الأخلاق:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَلِيْنِ ، قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الوَادِي فَاعْلُمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ

<sup>^</sup> صحيح: رواه أحمد في" المسند(٨٩٥٢)،والبخاري في "الأدب المفرد"( ٢٧٣)،والحاكم في" المستدرك"وال الحاكم والذهبي: صحيح على شرط مسلم،وصححه الألباني في " صحيح الحامع"(٢٣٤)،و"صحيح الأدب المفرد"(٢٠٧).

٨- رواه البزار (٩٤٩)، وذكره الحافظ في الفتح - وابن عبد البر في التمهيد ( ٢٤/ ٣٣٤ )، والبيهقي
 في " السنن الكبرى" ( ٢٠٧٨٢) وصححه الألباني في " صحيح الجامع "(٩٤٩) و" السلسلة
 الصحيحة" ( ٤٥ ).

<sup>&#</sup>x27;'-البخاري(٩٥٥٩)،ومسلم٦٨ -(٢٣٢١)،وأحمد(٦٨١٨)،والترمذي (١٩٧٥)،وابن حبان(٤٧٧،

۱۱ - البخاري (۹ ه ۳۵)، وأحمد (۲۷۲۷).

السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِي، فَانْطَلَقَ الأَّخُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى السَّمَاءِ وَالشِّعْرِ، ... »الحديث. "ا أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وَكَلاَمًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، ... »الحديث. "ا

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ». "ا

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَرَادَ سَفَرًا، فقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ زِدْنِي، اللّهِ أَوْصِنِي، قَالَ عَلَيْ : « اعْبُدِ اللّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ زِدْنِي، قَالَ عَلَيْ: « اسْتَقِمْ قَالَ عَلَيْ: « اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ» . " إِذَا أَسَأْتُ فَلُقُكَ» . "

#### فصل: بيان خُلق رحمته ﷺ:

## أولاً : رسالته ومبعثه ﷺ رحمة للعالمين وذكره في الكتب السابقة بذلك :

قال الله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } ( الانبياء : ١٠٧)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعُمْأً». ﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعُمَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً » . ( )

٩- البخاري ( ٣٨٦١ ) ،ومسلم ١٣٣٠ ( ٢٤٧٤ ).

١٣ - حسن: رواه أحمد (٢١٩٨٨)، والترمذي (١٩٨٧) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>&#</sup>x27;'-رواه ابن حبان (٢٤٥)،والحاكم في" المستدرك"(٢٦١٦)وصححه ، وقال الذهبي : صحيح ، والطبراني في " المعجم الكبير"(٨٥) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" ( ٢٦٦٤)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٩٥١) ، و"الصحيحة" (٢٢٨).

<sup>°</sup>۱ - مسلم (۹۹ ه ۲ )، و"المشكاة " (۲۸۱۲) .

الشاهد: قول الراهب: هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ " ومعلوم تبعًا لذلك أن الراهب لم يعلم ذلك إلا من ذكر وصف رسول الله ﷺ في الكتب السهاوية السابقة بذلك.

<sup>11 -</sup> صحيح : رواه الترمذي (٣٦٢٠) و" مشكاة المصابيح ( ٥٩١٨ ) ، ،والحاكم في " المستدرك" ( ٤٢٢٩)،وابن أبي شيبة في " مصنفه " ( ٣٦٥٤)،وصححه الألباني في " صحيح الترمذي،و" صحيح السيرة " (ص: ٢٩) وقال الألباني : رجاله ثقات والحديث صحيح ،

ثانيًا: وتنقسم رحمته ﷺ إلى:

١- رحمة خاصة:

### رحمته ﷺ الخاصة بمؤمني الإنس والجن:

لقوله تعالى : {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } {التوبة : ٦١ }

وقوله تعالى : {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } { آل عمران : ١٥٩ } وقوله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) } { التوبة : ١٢٨}

يقول العلامة السعدي - رحمه الله - : في تفسير هذه الآية الأخيرة : يمتن { تعالى } على عباده المومنين بما بعث فيهم النبي الأمي - الله عنه من أنفسهم ؛ يعرفون حاله ، ويتمكنون من الأخذ عنه ، ولا يأنفون عن الإنقياد له ، وهو الله في غاية النصح لهم ، والسعى في مصالحهم.

{ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ } : أي : يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم { حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ } فيحب لكم الخير ؛ ويسعى جمده في إيصاله اليكم ؛ ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ؛ويكره لكم الشر ؛ ويسعى جمده في تنفيركم عنه { بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ بالمؤمنين } أي : شديد الرحمة والرأفة بهم أرحم من والديهم .

ولهذاكان حقه مُقدَّمًا على سائر حقوق الخلق ؛ وواجب على الأمة الإيمان به ؛ وتعظيمه ؛ وتعظيمه ؛ وتوقيره ؛ وتوقيره ؛

### نبوة ورحمة ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوَّلُ هَذَا الْأَمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ إِمَارَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِ تَكَادُمَ الْحُمُر ». ^^

# عتاب النبي ﷺ لمن دعا لنفسه والنبي ﷺ بالرحمة دون غيرهما :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ . " أَنْ عَرَابِيّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ . " أَنْ

وفي رواية : «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا». ``

#### ٢- رحمته ﷺ العامة :

لقوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } { الأنبياء : ١٠٧}

۱۷ - " تفسير الكريم المنان" للعلامة للسعدي- رحمه الله -(٣٥٦-٣٥٦ ) ط. آولي النهي " الأولى ".

١٨ - صحيح :أخرجه الطبراني (١١١٣٨)، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " رجاله رجال الصحيح ،
 وانظر "السلسة الصحيحة " للألباني (٣٢٧٠).

۱۹ - البخاري (۲۰۱۰) ، وأحمد (۷۸۰۲)، وأبو داود (۳۸۰،۸۸۲) ، والنسائي (۱۲۱٦).

۲۰ – صحيح: رواه أحمد(۱۰۵۳۳)،وابن ماجة(۲۹).

قال ابن عباس: هو رحمة للمؤمنين والكافرين؛ إذا عوفوا مما أصابهم مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة.

وقال السمرقندي : { رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } يعني الإنس والجن .

وقيل: لجميع الخلق ؛ رحمة للمؤمن بالهداية ؛ ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ؛ ورحمة للكافر بتأخير العذاب . <sup>٢١</sup>

وقال العلامة السعدي- رحمه الله -: ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن ؛ فقال : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)} { الانبياء : ١٠٧}. فهو رحمته المهداة لعباده ، فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها ، وقاموا بها ، وغيرهم كفرها ، وبدلوا نعمة الله كفرًا ، وأبوا رحمة الله ونعمته . ٢٢

وقال جعفر بن محمد –رحمه الله -: علم الله عجز خلقه عن طاعته ؛ فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لاينالون الصفوة من خدمته ؛ فأقام بينهم وبينه مخلوقًا من جنسهم في الصورة وألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرًا صادقًا جعل طاعته طاعته ، وموافقته موافقته ، فقال تعالى : { مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" { النساء : ٨٠ } وقال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧) } {الانبياء : ١٠٧ } . تو وقال أبو بكر بن طاهر - رحمه الله - : زين الله تعالى محمدًا على الخلق فكانت حياته رحمة ومماته رحمة ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّ الله عَدَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيُّا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَة أُمَّةٍ ، عَذَّ مَهَا عَيُّ، فأَهْلَكَهَا وَهُو يَنْظُرُ ،

<sup>. &</sup>quot;الشفا " للقاضي عياض ط ، مكتبة الصفا ( 77/1 ) بتصرف .

٢٢ - " تيسير الكريم الرحمن " للعلامة السعدي - رحمه الله - (ص:٥٣٢).

 $<sup>^{17}</sup>$  – " الشفا "للقاضي عياض ط. مكتبة الصفا ( $^{17}$ ) -

#### الرحمة المهداة عليه الرحمة

## نبي الرحمة ﷺ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً ، فَقَالَ: « أَنَا مُحَمَّذٌ، وَأَخْمَدُ، وَالْمُقَفِّى، وَالْحَاشِرُ، وَنَبَيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبَيُّ الرَّحْمَةِ». <sup>٢٦</sup>

وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيُلِكُ يَقُولُ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ: «أَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا مُحَمَّدُ، وَأَنَا مُحَمَّدُ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَفَّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ » . ٢٧

وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: « إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ" فَقَالَ: ادْعُهْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُو بَهَذَا الدُّعَاءِ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ،

۲۲ - مسلم ۲۲ - (۲۲۸۸)، وابن حبان (۲۲۱۷).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup> - صحيح : أخرجه الدارمي(١٥) ،والحاكم في " المستدرك"(١٠٠) ،والبيهقي في " شعب الإيمان ،انظر" صحيح الجامع"للألباني (٢٣٤٥) ، و" المشكاة " (٥٦٠٠) ، و" السلسلة الصحيحة " مختصرة (٤٩٠).

۲۶ - مسلم۱۲۶ - (۲۳۵۵)، وأحمد (۱۹۵۲۵)، وابن حبان (۲۳۱۶).

 $<sup>^{17}</sup>$  – رواه أحمد( $^{77}$ 17)، وابن حبان  $^{(0177)}$ ، والترمذي في " الشمائل "  $^{77}$ )، وقال الألباني : حسن صحيح .

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّمْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى،اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ».

### الربط بين رقة القلب ولين الفؤاد وخلق الرحمة:

مما لاريب فيه أن خلق الرحمة من أعمال القلوب التى تنقاد لها الجوارح تبعًا لذلك ، والدليل على ذلك ؛ قوله تعالى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} { آل عمران : ١٦٥}

وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ : «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ» . 19 ولذا تأمل قول الصحابي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ عَلَيْنِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ،..." . 29 ولذا أبتعثه الله رحمة للعالمين ، لقوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } الأنبياء : ١٠٧ }

وقال تعالى : { اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ }{ الأنعام :١٢٤}

۲۸ - رواه أحمد(۱۷۲٤٠)، والترمذي (۳۵۷۸)، وابن ماجة (۱۳۸۵)، وابن خزيمة (۱۲۱۹) وصححه الألباني. وهذا إنماكان في حال حياته ﷺ ، ولا يجوز ذلك بعد موته ﷺ .

۲۹ - البخاري(۹۹۸)، ومسلم ۲۶ - (۲۳۱۷)، وأحمد(۲۲۹۱)، وابن ماجة (۳۲۲۵)، وابن حبان (۹۹۸) وابن حبان (۹۹۸)

<sup>&</sup>quot; - موقوف حسن: أخرجه أحمد (٣٦٠٠)، والطيالسي في " مسنده " (ص٢٣)، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " (١٠٠/٢) وحسنه الألباني في " الضعيفة " (٥٣٣)

ولذا كان رسول الله على أكرم الخلق على الله تعالى، وأعظم رسول إلى بني أدم، فهو سيد المرسلين وخاتم النبيين كما صح عنه بأبي هو وأمي: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ». قال ابن القيم رحمه الله : وقال رسول الله على : « جاءكم أهل اليمن أرق قلوبًا ؛ وألين أفئدة »."

ففرق بينها ووصف القلب بالرقة والأفئدة باللين ، وتأمل وصف النبي الله القلب بالرقة التي هي ضد القساوة والغلظة ؛ والفؤاد باللين الذي هو ضد اليبس والقسوة فإذا اجتمع لين الفؤاد إلى رقة القلب حصل من ذلك الرحمة، والشفقة، والإحسان، ومعرفة الحق وقبوله ، فإن اللين موجب للقبول والفهم ؛ والرأفة تقتضي الرحمة والشفقة، وهذا هو العلم والرحمة ، وبهاكمال الإنسان وربنا وسعكل شيء رحمة وعلمًا.

<sup>&</sup>lt;sup>٢١</sup> - مسلم ٣-(٢٢٧٨)، وأبو داود(٤٦٧٣)عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والترمذي(٣١٤٨)، وابن ماجة(٤٣٠٨)عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>«</sup>أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ»قال الهروي : السيد هو الذي يفوق قومه في الخير.

وقال غيره: هو الذي يُفزع إليه في النوائب والشدائد ،فيقوم بأمرهم ، ويتحمل عنهم مكارههم ، ويدافع عنهم .

<sup>&</sup>quot; - رواه البخاري(٤٣٨٨) ولفظه: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا "، ومسلم (٨٤ - (٥٢) ولفظه «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً" ، وأحمد(٧٤٣٢) عن أبي هريرة ، وعن عقبة بن عامر بلفظه "رواه أحمد (١٧٤٠٦) وحسن سنده شعيب الأرنؤوط، وحسن إسناده الألباني في " الصحيحة "(١٧٧٥)، و" صحيح الجامع" (٢٥٣٠).

قال الخطابي: قوله: "هم أرق أفئدة، وألين قلوبًا"، أي لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول، وخلص إلى ما وراءه. وإذا خلظ بعد وصوله إلى داخل. وإذا كان القلب لينًا، علق كل ما يصادفه. اهـ. "فتح الباري".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳</sup> - " التبيان لأقسام القرآن " للإمام ابن القيم - رحمه الله -ط. دار الكتب العلمية (ص٢٣٦ - ٢٣٧).

### ومن صور رحمته ﷺ لأصحابه رضي الله عنهم وأمته في الدنيا والآخرة :

## بعض من خُلق رحمته ﷺ بضعفاء أمته:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ ﷺ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ، فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

وعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: «آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا، فَأَخِفَّ بِهُمُ الصَّلَاةَ».

وفي رواية قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. فَقَالَ: « أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ». "٣٦

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ ٣٧ ».

وفي رواية ابن حبان : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمَرْأَةِ»

<sup>°° -</sup> البخاري(۷۱۰۹)،ومسلم ۱۸۲ - (۲۲۶)،وأحمد(۱۷۰۶)،وابن ماجة(۹۸۶).

<sup>°° -</sup> مسلم ۱۸۷ - (۲۲۸) ،وأحمد(۱۲۲۷).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۱</sup> - صحيح : رواه أحمد(١٦٢٧٠)، وأبو داود(٥٣١)، والنسائي (٦٧٢)، وابن خزيمة (٤٢٣) وصححه الألباني.

٢٧ – حسن : رواه أحمد(٩٦٦٦)، وابن ماجة(٣٦٧٨)، وابن حبان(٥٥٥) وحسنه شعيب الأرنؤوط، والنسائي في "الكرى" (٩١٠٤)، وحسنه الألباني في "الصحيحة" (١٠١٥). وقوله: "أحَرجَ"، قال السندي: من التحريج، بمعنى التضييق، أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، ولعل المراد بيان التشديد في حقهما والتغليظ، والله تعالى أعلم.

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ ، لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْمٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي». أُمَّ وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، قَالَ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيِّ عَلَيْنِ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلْنُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا شَاءَ». "أَ

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْنِ : « بِعْنِيهِ »، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: « أَعَبْدٌ هُوَ ؟».

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: « اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرِّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: « أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ» ، أَوْ « لَمَسَتْكَ النَّارُ » . أَوْ «

وفي رواية « اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ »، قَالَ: فَٱلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: « اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ ؛ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸</sup> -رواه البخاري(۲۸٤٤)،ومسلم ۱۰۶ - (۲٤٥٥).

<sup>&</sup>lt;sup>۳۹</sup> - البخاري(۲۰۲٦)، ومسلم ۱٤٥ - (۲۶۲۷)، وأحمد(۱۹۷۰٦)، وأبو داود(۱۳۱۱)، وأبو داود(۱۳۱۱)، والنسائي(۲۰۵۱).

<sup>&#</sup>x27;' - مسلم ۱۲۳ - (۱۲۰۲)، وأحمد(۱۷۷۲)، وأبو داود(۳۳۵۸)، والترمذي (۱۲۳۹)، والنرمذي (۱۲۳۹)، والنسائي (۲۲۱) وابن حبان (۲۲۷).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> - مسلم ۳۰ - (۱۲۰۹)، وأحمد(۲۲۳۰).

٤٢ - مسلم ٣٤ - (١٦٥٩)، وأحمد(١٧٠٨٧) ، والترمذي(١٩٤٨).

وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيّ، قَالَ:...، قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَّا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهُا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَقَالَ لَهَا: "أَعْتِقُهَا؟ ، قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا" فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: "أَعْنَ اللهُ؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: "أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ، قَالَ: "أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "

.(1011)

<sup>&</sup>lt;sup>۳²</sup> -مسلم ۳۳ - (۵۳۷)، وأحمد(۲۲۷۲۲)، وأبوداود(۹۳۰)، والنسائي (۲۱۸)، وابن حبان (۲۲۲). <sup>²²</sup> -البخاري (۲۱۸)، ومسلم (۸۹۷)، وأحمد (۱۳۰۱)، وأبو داود (وأبو داود (۱۱۷۵)، والنسائي

وعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَاكَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْمِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْنُهُ، فَقَالَ ﷺ: « إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي »، وَيَقُولُ، إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: « رَحْمَةٌ » .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: ٦٥]، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَعُوذُ بِوَجْمِكَ»، فَقَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ مَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: ٦٥]، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَعُوذُ بِوَجْمِكَ»، قَالَ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا} [الأنعام: ٦٥]، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «هَذَا أَيْسَرُ». [الأنعام: ٦٥]، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «هَذَا أَيْسَرُ». [الأنعام: ٦٥]، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : «هَذَا أَيْسَرُ».

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ، قَالَتْ: وَكَانَ قَالَتْ: وَكَانَ قَالَتْ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّى يَقُولُ:

[البحر الرجز]

كُلُّ امْرِيٍّ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكُلُّ امْرِيٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ مَعْدُنَهُ فَيَقُولُ: وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ:

[البحر الطويل]

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَجَلِيلُ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ ... وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

<sup>° ٔ -</sup> مسلم ۱۶ - (۸۹۹)،وابن حبان(۲۰۸).

٢٤ -البخاري(٢٠٦)، وأحمد في " المسند" ( ٢١٣١٦)، والترمذي (٣٠٦٥)، وابن حبان (٧٢٢٠).

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» ٤٧

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بَنْ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِيِّ المُستَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِيِّ لَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّرَاءُ، فَقَالُ لَهُمْ الفُرَّاءُ، فَقَالَ لَهُمْ الفُرَّاءُ، فَقَالَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، رِعْلٌ، وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِبْرٍ يُقَالُ لَهَا بِبْرُ مَعُونَة، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْمٍ، فَقَتَلُوهُمْ « فَدَعَا النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْمٍ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمٍ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللللللْ

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ عَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ، اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». فَعَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ، اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ : تَلَا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِمَ: {رَبِّ إِنَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي} [إبراهيم: ٣٦] الآيَة، وقالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إِنْ تُعَذِيرُ الْحَكِيمُ} عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ}

٧٤ - البخاري(٢٥٤٥) واللفظ له، ومسلم ٤٨٠ - (١٣٧٦)، وأحمد (٢٤٣٦٠)، وابن حبان (٢٧٢٤).

 $<sup>^{43}</sup>$  – البخاري(۲۹۳۲)، ومسلم ۲۹۵ – (۲۷۵)، وأحمد(۱۰۰۷۲) وأبو داود(۲۹۲۱)، وابن ماجة(۲۶۲۱)، وابن حبان" (۱۹۲۹).

٤٩ - البخاري(٨٨٠٤)، ومسلم(٦٧٧).

<sup>° -</sup> مسلم(۹۷۶)، وأبو داود(۳۲۳۷/ ۳)، والنسائي (۲۰۳۹)، وابن حبان (۳۱۷۲)

[المائدة: ١١٨]، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي»، وَبَكَى، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ؟» فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ اللَّهُ: " يَا جِبْرِيلُ، وَالسَّلَامُ، فَقَالَ اللّهُ: " يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ ». (٥

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ السَّلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ».

## اختباء النبي على دعوته المستجابة لكل نبي شفاعة لأمته يوم القيامة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا».

وفي حديث أبي هريرة في الشفاعة ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحِدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسِكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفِعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكًاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ حَسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمِنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكًاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ

<sup>° -</sup> مسلم ۲۶ - (۲۰۲)، وابن حبان (۲۲۳٤).

<sup>°° -</sup> مسلم۱۹ - (۱۸۲۸)، وأحمد(۲۲۲۶)، وابن حبان (۵۵۳).

<sup>°° -</sup> البخاري(٢٣٠٤)،ومسلم ٣٣٨ - (١٩٩)،وأحمد في " المسند(٩٥٠٤)،وابن ماجة(٤٣٠٧).

رُ عَيْ مَا لِيْهِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّة الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى ».

## ما جاء من رحمته ﷺ بالعيال:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ"، قَالَ: "كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَخَنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَكُنَ يَنْطَلِقُ وَخَنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَكُنَ يَنْطَلِقُ وَخَنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَكُنَ يَنْطَلِقُ وَخَنُ مَعَهُ فَيَكُونَ وَلَيْتُهُ وَلَيْتُهُ وَلَا لَيْدَخُنُ وَكَانَ طِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَتِلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ" ، قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوفِي إِبْرَاهِيمُ قَالَ لَيْدَخُنُ وَكَانَ طِئْرُيْنِ ثُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ ثُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ وَلِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمَدِي وَإِنَّ لَهُ لَطِئْرَيْنِ ثُكُمِّلَانِ رَضَاعَهُ وَلِ اللّهِ عَلَيْ فَي الشَّذِي وَإِنَّ لَهُ لَطِئْرَيْنِ ثُكُمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ » . \*

وعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَإِنِي أَرْحَمُهُمَا». ٥٦ وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ ارْحَمُهُمَا فَإِنِي أَرْحَمُهُمَا ﴾. ٥٦

وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: « وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّار " . "

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> - البخاري(٢١٢)، ومسلم ٣٢٧ - (١٩٤)، وأحمد في " المسند" ( ٩٦٢٣)، والترمذي (٢٤٣٤)، وابن حبان (٥٦٤٥).

<sup>°° -</sup>البخاري(١٣٠٣)بنحوه ، ومسلم ٦٣ - (٢٣١٦) ،وأحمد(١٢١٠) واللفظ لهما .

٥٦ - البخاري(٦٠٠٣)، وأحمد(٢١٧٨٧)، وابن حبان(٦٩٦١).

۷۰ - مسلم ۸۰ - (۲۳۲۹).

وعَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِنْ أَحْسَنِ النّاسِ خُلْقًا» ، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ ، فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَا أَذْهَبُ ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللّهِ عَلَيْ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَدْ قَبَضَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَدْ قَبَضَ بِقَقَايَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ: فَنَظَوْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَصْحَكُ ، فَقَالَ: « يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمُرتُكَ ؟ » . قُلْتُ: نَعَمْ ، أَنَا أَذْهَبُ ، يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْطُبُنَا ، فَجَاءَ الْحَسَنُ ، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ بُرِيدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْطُبُنَا ، فَجَاءَ الْحَسَنُ ، وَلَلْ مَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِنْ الْمِنْبَرِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْ مِنْ بَرِيدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: « صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْ مِنَ الْمِنْبَرِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مِنْ الْمِنْبَرِ ، وَمَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْ مِنَ الْمِنْبَرِ ، وَمَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِنَ الْمِنْبَرِ ، وَمَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى الْمَولُهُ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُولُولُ إِلَى اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ الللللهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللله

<sup>^^ –</sup> مسلم ٥٤ – (٢٣١٠)،وأبو داود(٤٧٧٣).

٥٩ -صحيح: رواه أحمد(٢٢٩٩٥)، وأبو داود(١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤)

<sup>،</sup>والنسائي(١٥٨٥)،وابن ماجة(٣٦٠٠)،وابن حبان(٢٠٣٩)وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٠١٦)، و"المشكاة" (٢١٥٩).

<sup>. -</sup> البخاري(۹۹۸)، ومسلم ۲۶ - (۲۳۱۷)، وأحمد (۲۶۲۹)، وابن ماجة (۳۶۲۵)، وابن حبان (۹۹۵)

فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ». "

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا».

وعنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ». "آ

وعَنْ أَنْسِ، قَالَ : « مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمَّهُ» . ٢٤

### ومن صور رحمته ﷺ العامة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ ﷺ: ﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً". أَنَّا

وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدِمَ الطُّلْفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِم، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ عِمْ».

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> - البخاري(۹۹۷)، ومسلم ۲۰ - (۲۳۱۸)، وأحمد(۹۲۲)، وأبو داود(۲۱۸) ، ، والترمذي(۱۹۱۱).

۲۲ - البخاري(۹۹۶)، ومسلم ٤١ - (٥٤٣)، وأحمد (٢٢٥٨٤)، وأبو داود (٩١٨)، والنسائي (٧١١).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳</sup> -رواه البخاري(۷۰۷)،وأبو داود(۷۸۹)، والنسائي(٥٢٨)،وابن ماجة(٩٩١).

۱۲ - البخاري(۷۰۸) ، ومسلم ۱۹۰ - (٤٧٠)، وأحمد(١٢٨٧٧)، وابن حبان(١٨٨٦).

٥٠ - مسلم (٩٩٥٦)، و"المشكاة " (١٨١٥) .

٦٦ - البخاري(٦٣٩٧) ، ومسلم١٩٧ - (٢٥٢٤)، وأحمد (٧٣١)، وابن حبان (٩٧٩).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ قُرِيْشُ لِلنَّبِيِ عَلَيْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، وَنُوْمِنُ بِكَ، قَالَ: "وَتَفْعَلُونَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: " إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "، قَالَ عَلَيْ "بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "، قَالَ عَلَيْ "بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "، قَالَ عَلَيْ "بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "،

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» .

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِنَّةَ».

رواه أحمد(٢١٦٦) وقال شعيب الأررنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم،والحاكم في " المستدرك" (٣٢٢٥) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،وقال الذهبي : صحيح،والبيهقي في " الكبرى "(١٢٧٣٦)،والطبراني في " الكبير" (١٢٧٣٦) وصححه الألباني في " الصحيحة " ( ٣٣٨٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸</sup> - البخاري(۲۱٦٦)،وأحمد(۲۷٤٥)،والنسائي(۲۵۰)،وابن ماجة(۲٦٨٦).

<sup>&</sup>lt;sup>٦٩</sup> -صحيح: رواه أحمد(٢٠٣٧٧)، وأبو داود(٢٧٦٠)، والنسائي (٤٧٤٧)، وابن حبان (٣٣٨٣) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" وشعيب الأرنؤوط.

وعَنْ هِشَامٍ بْنِ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمِ الزَّيْثُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ ('\')، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُ يَقُولُ: « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا» \'\
وفي رواية :وزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: قَالَ وَأُمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ فَذَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّتُهُ، فَأَمَر بِهِمْ فَخُلُّوا. "\'
فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّتُهُ، فَأَمَر بِهِمْ فَخُلُّوا. "

كانت كلمة الحرب تعني في الجاهلية القتل والفتك والإحراق والتدمير والنهب والسلب وهتك الأعراض والإفساد في الأرض ؛ وإهلاك الحرث والنسل دون رحمة ولا هوادة ؛ فلما جاء الإسلام غير هذا المعنى تغييرًا تامًا ؛ فجعل الحرب سبيلاً لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ؛ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ؛ ولنصرة المظلومين ؛ وكبت الظالمين ؛ ووسيلة لبسط الأمن والسلام على الأرض ؛ وذريعة لأقامة العدل ؛ وإنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء •ولم تكن شيمة العرب أن يخضعوا لأحد ؛ محما طال القتال ؛ ومحما غلا الثمن ؛ فقد دام القتال بين بكر وتغلب في حرب البسوس أربعين عامًا ؛ وكانت ضحيتها حوالي سبعين ألف مقاتل ؛ ولم يخضع أحدهما للآخر ؛ ودامت حرب الأوس والخزرج أكثر من مائة عام ؛ ولم يخضع أحدهما للآخر ؛ فهذه هي شيمة العرب قبل الأسلام ، مواصلة الحرب ؛ وعدم الخضوع للعدو ٠ ثم جاء النبي عليه الأسلام فواجمته العرب بنفس الأسلوب ؛ وجروه إلى ساحة القتال ؛ ولكنه واجمهم بأسلوب آخر حكيم ؛ حتى فتح قلوبهم قبل أن يفتح بلادهم ؛ وإذا قارنت حصائد غزواته ونتائجها بنتائج حرب الجاهلية ترى عجبًا عجابًا ؛ فمجموع من قُتل في جميع

٧١ -أي في الجزية

۷۲ - مسلم ۱۱۷ - (۲۲۱۳)، وأو داود (۳۰٤٥).

۷۲ - رواه مسلم (۱۱۸)، وأحمد (۱۵۳۲، ۱۵۳۳۰) بطوله

غزواته و حروبه على من المسلمين والمشركين واليهود والنصارى هم في حدود ألف قتيل فقط ؛ والمدة التي استغرقتها هذه الغزوات لا تزيد على ثمانية أعوام ؛ ولكنه في هذه الفترة القليلة ؛ وبإهراق هذا القدر القليل من الدم أخضع الجزيرة العربية كلها تقريبًا ؛ وبسط الأمن والسلام في أقصى ربوعها وأرجائها ؛ أترى أن يكون هذا بقوة السيف ؟ ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتفانون في الحروب لأمور تافهة ؛ ويضحون بالآلاف بعد الآلاف دون أن يتصور منهم الخضوع ؟ كلا ، بل إنها نبوة ورحمة ؛ ورسالة وحكمة ؛ ودعوة ومعجزة ؛ وفضل من الله ونعمة .

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَغْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: "مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ "، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ: "أَفَلَا اللّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى اللّهِ يُعِمُهُ وَتُدْيِّبُهُ". ٥٠ تَتَقِي اللّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى اللّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى اللّهَ ثِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَى اللّهُ ثَانُونَ تُجِيعُهُ وَتُدْيِّبُهُ". ٥٠

ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .( ص ٣٢٣-٣٢٤ )بتصرف.

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد (١٧٤٥) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، وأبو داود (٢٥٤٩) ، وابن ماجة (٣٤٠) ، وابن حبان (٢١٤١) وهو عند مسلم ٧٩ - (٣٤٢) بجملة الهدف والحائش فقط، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة "(٢٠).

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ، وَأَنَا أَرْحَمُهَا -أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا - فَقَالَ: " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا رَحِمَكَ اللهُ " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ "."

### فصل: خُلقه في حلمه وعفوه وصفحه ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف: ١٩٩]. قَالَ: «أُمِرَ نَبِيُّ اللّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ». ٧٧

وقال تعالى :" وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥)

يقول العلامة الشنقيطي :أمر الله - جل وعلا - نبيه - عليه الصلاة والسلام - في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل ؛ أي: بالحلم والإغضاء.

وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب.

وأمره ﷺ يشمل حكمة الأمة ؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم .

وبين تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر ؛ كَلُوله:" فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩)"(الزخرف:٨٩) وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف. وقيل: هو غير منسوخ. والمراد به حسن المخالفة، وهي: المعاملة بحسن الخلق.

٢٦ – صحيح: رواه أحمد(١٥٥٩٢)، والبخاري في " الأدب المفرد" ( البخاري في "الأدب المفرد"
 (٣٧١)، والطبراني في " المعجم الصغير" ( ٣٠١) وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٥٠٥٥).

۷۷ - البخاري(۲۲۳)، وأبو داود(۲۷۸۷).

 $<sup>(2^{</sup>V} - 1)^{V} - 1$  أضوار البيان للشنقيطي  $(2^{V} - 1)^{V}$ 

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي القُرْآنِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥]، قال فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ النَّبِيُّةِ، وَلَكِنْ المُنتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَطِّ وَلاَ عَلِيظٍ، وَلاَ سَخَّابٍ بِالأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةِ ، وَلَكِنْ المُنتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَطْ وَلاَ عَلِيظٍ، وَلاَ يَشْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْوِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ المِللّةَ العَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَيَفْتَحَ بَهَا أَعْنِيمًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. ^ ^

وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشُهُ، عَلَيْكُمْ، فَقَالُتْ « مَهْلًا يَا عَائِشَهُ، عَلَيْكُمْ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: « مَهْلًا يَا عَائِشَهُ، عَلَيْكُمْ وَالْمَوْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ ، قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» فَلُتْ يَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ ، قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدُدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ ». أَكُ

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظُ الحَاشِيَةِ»، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى «نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

۷۹ - البخاري(۲۱۲۵،٤٨٣٨)، وأحمد (۲۲۲۲).

<sup>^ -</sup> صحيح : رواه أحمد(٢٥٤١٧)،والترمذي(٢٠١٦)،وابن حبان(٦٤٤٣)وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط

<sup>^</sup>١ - البخاري(٦٤٠١)، ومسلم ١٠ - (٢١٦٥).

<sup>^^ -</sup> البخاري(٥٨٠٩)،ومسلم ١٢٨ - (١٠٥٧)،وأحمد(١٢٥٤٨)،وابن حبان(٦٣٧٥).

و عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَنْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتَعَرَّقَ النّاسُ فِي العِضَاهِ، يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَادِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : " إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَاعِمٌ، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : " إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَاعِمٌ، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ " ثُمَّ لَمْ يُعْقَافُ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللّهُ، فَهَا هُو ذَا جَالِسٌ " ثُمَّ لَمْ يَعْقَبْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَنْ يَعْمَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللّهُ، فَهَا هُو ذَا جَالِسٌ " ثُمَّ لَمْ يُعْقَافُهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي بِنْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي بِنْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِي مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ وَقَعَدَ الْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَأَلْقَاهُ فِي بِنْرِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِي، فَلَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَأَلْقَاهُ فِي بِنْرِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِي، فَلَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فِيهَا» قَالَ: «فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ فَوَجَدَ الْمُاءَ قَدِ اصْفَرَ " قَالَ: «وَأَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فِيهَا» قَالَ: «فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَلَ يَذُكُنُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ» أَلَى النَّبِي عَلَيْ فَلَمْ يَذُكُنُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ» أَلَا النَّبِي عَلَيْ فَلَمْ يَذُكُنُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ هُ أَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَلَعْ يَذُكُونُ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ هُ أَنْ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّي يَعْلُونُ فَالَ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّعَةُ لَا عَلَى النَّي عَلَيْهِ الْفَالَ عَلَى الْمُنْ الْعُلْونِ الْمَعْدُ لَوْلَا الْعَلَى النَّذِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّي عَلَى النَّهُ عَلَى الْقَاهُ فِي الْعَلَى الْعَلَى الْصَالِقُ الْفَالِ الْسَلَالَ الْعُلَالُ الْعَلَى الْمَالُهُ الْعُلَى الْعَلَى الْمُلْكُولُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعُلْولُ الْمُ الْعُلَالُ الْعَلَى الْمَلْعُلُولُ الْمَلْعُلُولُ الْمَالُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُعَلَى الْمُؤْلُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُقَدَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُول

<sup>^^ -</sup> البخاري(١٣٥)، ومسلم ٣١١ - (٨٤٣)، وأحمد(١٤٣٥)، وابن حبان(٢٥٣٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٨٤</sup> رواه الحاكم في " المستدرك"(٨٠٧٤)، والطبراني في " الكبير" (٥٠١١)، انظر "الصَّحِيحَة":

<sup>^^ -</sup> البخاري(٦٨٥٣)واللفظ له ، ومسلم ٧٩ - (٢٣٢٨).

وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةً ،: قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةٌ ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمَا فَأَسْمَعَنْنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنا أَبْكِي ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَنْنِي فِيكَ مَا أَكْرُهُ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَيِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَيِي هُرَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَيِي هُرَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَيِي هُرَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَي هُرَيْرَةً وَسَمِعْتُ خَصْحَصَةً فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةٍ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا حِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُو لَنَهُ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةٍ نَبِي اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا حِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا اللهُ وَسَمِعْتُ خَصْحَصَةً اللهَاءِ ، قَالَ: قَالَتْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَرَبُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَلَيْسُ فَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَسَمِعْتُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَقَالَ خَيْرًا ، قَال فَلْتُ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ خَيْرًا ، قَالَ فَلْتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَالَ خَيْرًا ، قَالَ فَلْتُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَالَ فَلَا اللهُ وَلَا يَرْلُولُ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ خَيْرًا ، قَالَ فَلْتُ وَلَا يَرْلُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَرْلُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُمْ حَتِبْ عُبَيْدَكَ هَذَا - يَعْنِي أَبًا هُرَيْرَةً - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكُومُ يَلُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَولُولُ اللهُ وَلِكُ اللهُ اللهُ وَلَا يَرْلُولُ الللهُ اللهُ وَلِللهُ وَلَا يَرْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

الشاهد من الحديث لم ينتقم النبي عَلَيْ لنفسه بالدعاء على أم هريرة رضي الله عنها ، بعد أن أسمعت أبنها في رسول الله على ما يكره وبلاغه لرسول الله بذلك ، بل قام بالدعاء لها بهدايتها ، واستجاب الله له ، ودعا لها على الله بعد هدايتها ، بأن يجعل أبا هريرة وأمه محبان لعباده المؤمنين ، وأن يحبب عباده المؤمنين فيها ، اللهم إنا نشهدك بأننا نحب أبا هريرة وأمه رضي الله عنها

وعن عروة ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ ، حَدَّثَنُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَيْ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ، قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ

٨٦ - رواه مسلم ١٥٨ - (٢٤٩١)، وأحمد (٥٩ ١٨)، وابن حبان (٤٥ ١٧).

يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ، شِمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، شِمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ، أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ يَعِلِيُّ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَيهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أُرْجُو أَنْ يُغْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَرْجُو أَنْ يُغْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أُعْمِ أَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَنْ أَنْ يُعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَنْ أَنْهُ وَمُولِكُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ يُسْرَقُ فَيْ أَلَ اللّهُ فَيْ أَلْ إِنْ فَيْلِنَا اللّهُ إِنْ يَعْبُدُ اللّهُ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا " أَنْ أَنْ أَلَهُ وَلَى أَنْهُ إِنْ أَنْ أَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَى أَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ فَعْلَى أَنْ أَنْ أَلَا يُعْبَلُكُ اللّهُ وَلَا لَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلْوَالَ فَالَالَهُ وَلَا لَا لِنْ يُعْبُدُ اللّهُ أَنْ أَلْهُ إِلَّا يُعْرِبُونَ اللّهُ أَلْهُ فَا أَنْ إِنْ فَالَالِكُونِ إِلَا يُعْلِلْهُ إِلَا يُعْوِلُونَ أَنْ أَلْلَهُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمُ يَعْبُدُ اللّهُ وَالْدَهُ إِنْ أَلْولُونُ فَيْنِهُ وَالْمُولِقُولُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْ أَنَا أَنْ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَنْهُ أَلَا أَلْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَلْهُ أَنْ أَنْ أَلْهُ إِلْهُ أَلْمُ أَلْولُولُ أَلُولُولُولُونُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أُلْهُ أَلْهُ أ

وعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنَى الحَارِثِ بْنِ الحَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيَّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ أَخْلاَظُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيِّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُمْ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهُمُ القُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيَّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثُمَّ رَكِبَ النَّبِّي ﷺ دَائِتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبُّ ﷺ: " يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ ، مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ - يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِّيّ - قَالَ: كَذَا وَكَذَا "، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ ، فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ ،

۸۰ - البخاري(۳۲۳۱) ، ومسلم ۱۱۱ - (۱۷۹۰)، وابن حبان(۲۰۶۱).

لَقَدْ جَاءَ اللّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللّهُ شَرِق بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ فَيُعَصِّبُوهُ بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَكَانَ النّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَهْلِ الكِتَابِ، كَمَا أَمْرَهُمُ اللّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} [آل عمران: ١٨٦] الآيَة، وَقَالَ اللّهُ: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ وَقَالَ اللّهُ: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ وَقَالَ اللّهُ بِهِ مَنَادِيدَ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ حَقَى أَذِنَ اللّهُ فِيمِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّ عَنَو اللّهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوجَّةَ، فَبَايَعُوا قَالَ ابْنُ أَبْتِي ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوجَةً، فَبَايَعُوا الرَّسُولُ عَلَى الْإِسْلامَ فَأَسْلَمُوا . \* \*

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجْمَةٍ، فَقَالَ: قَدْ غَبَّرُ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَخْرَمَكَ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَئِنْ شِئْتَ لَآتِينَنَّكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا، وَلَكِنْ بِرَّ أَبْاكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ" أَمَا

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، : أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَضْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِلْمًا، فَعَفَا عَنْهُمْ،

<sup>^^</sup> البخاري(٢٦٥٤)،ومسلم١١٦ - (١٧٩٨)،وأحمد(٢١٧٦٧)، وابن حبان(٦٥٨١).

<sup>^^</sup> حسن : رواه ابن حبان (٤٢٨) وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٣٢٢٣). قَالَ أَبُو حَاتِم - رحمه الله الله الله على وكَانَ قَدْ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى، الله - : أَبُو كَبْشَةَ هَذَا وَالِدُ أُمِّ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وكَانَ قَدْ حَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَحْسَنَ دِينَ النَّصَارَى، فَرَحَعَ إِلَى قُرِيْشٍ وَأَظْهَرَهُ ، فَعَاتَبَتْهُ قُرِيْشٌ حَيْثُ حَاءَ بِدِينٍ غَيْرٍ دِينِهِمْ ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَيِّرُ النَّبِيَّ عَلَى وَتَنْسِبُهُ إِلَىٰهِ، يَعْنُونَ بِهِ أَنَّهُ جَاءَ بِدَيْنٍ غَيْرٍ دِينِهِمْ، كَمَا جَاءَ أَبُو كَبْشَةَ بِدَيْنٍ غَيْرٍ دِينَهِمْ.

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله و الل

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنُ، وَمَنْ ذَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ " . " وفي رواية : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَنْقَى السِّلَاحَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَنْقَى السِّلَاحَ فَهُو آمِنٌ،

وقال لأبي سفيان بن حرب وقد سيق إليه وهو الذي جلب إليه الأحزاب وقاتل المسلمين في أحد وغيرها فلاطفه الرسول - عَلَيْ - في القول وقال له: : «وَيُحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِي رَسُولُ اللهِ؟» ،قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَحْلَمَكَ وَأَوْصَلَكَ... ".الحديث "

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاء، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيمِمْ» فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ . "أَ

<sup>° -</sup> مسلم ۱۳۳ - (۱۸۰۸)، وأحمد (۱۶۰۹) واللفظ له ، وأبو داود (۲۶۸۸) والترمذي (۲۲۲۳).

۹۱ - مسلم ۸۱-(۱۷۸۰) ، وأحمد(۲۹۲۲).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> -رواه الطبراني في" الكبير"(٢٦٤)،وانظر" السلسلة الصحيحة"( ٣٣٤١).

۹۳ - البخاري(۳٦۲۸) ،وأحمد(۲٦۲۹).

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْئَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «ضَعْ مِنْ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَا إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ» مَنْ

#### فصل: خلق صبره ﷺ:

صبره على إيذاء قومه له حال دعوتهم إلى الله تعالى :

ما جاء في شمائله في صبره على تبليغ رسالة الله تعالى في المرحلة المكية:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِم، فَيَقُولُ: "أَلَا رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِغَ كَلَامَ رَجِّي ".

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ ، وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ غِي اللَّهِ ، وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِيلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ".

۹۴ - البخاري(۲۰۷) ، ومسلم ۲۰ - (۱۰۰۸).

<sup>° -</sup> صحيح : رواه أحمد(١٥١٩٢)، وأبو داود(٤٧٣٤)، والترمذي (٢٩٢٥)، وابن ماجة (٢٠١) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط .

<sup>&</sup>lt;sup>٩٦</sup> صحيح: رواه أحمد(١٢٢١٢،١٤٠٥)، والترمذي (٢٤٧٢)، وابن ماجة (١٥١)، وابن ماجة (٢٥٦)، وابن ماجة (٦٥٦) وصححه الألباني وشعيب الأرتؤوط.

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا» فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا» فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، قَالَ: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي كَالِيْ ، قَالَ: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرَ مَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا أَصَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينِ ، فيمَا كَانَتْ تُظْهِرُ مِنْ عَدَاوَتِهِ ؟ ، قَالَ: حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيم، أَوْ كَمَا قَالُوا: قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي، حَتَّى اسْتَلَمَ الرَّكْنَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ بِبَعْضِ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْمِهِ، ثُمَّ مَضَى، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمُ الثَّانِيَةَ، غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْمِهِ، ثُمَّ مَضَى، ثُمَّ مَرَّ بِهِمُ الثَّالِثَةَ، فَغَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، فَقَالَ: " تَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ "، فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا كَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، ۚ حَتَّى إِنَّ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنَ الْقَوْلِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِم، انْصَرِفْ رَاشِدًا، فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ جَمُولًا، قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ مِنْكُمْ وَمَا

۹۷ - البخاري(۲۵۸۳)، وأحمد (۲۹۰۸).

بَلَغَكُمْ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا بَادَأَكُمْ بِمَا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهُم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَأَحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: عَلَيْهُم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَأَحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا ؟ لِمَاكَانَ يَبْلُغُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَيْبِ آلِهَتِهِمْ وَدِينِهِمْ، قَالَ: فَلَقُدُ رَأَيْتُ رَجُلًا فَيَقُولُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكَ "، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا فَيَقُولُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، دُونَهُ ، فَقُولُ وَهُو يَبْكِي: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي اللّهُ } [غافر: ٢٨] ؟ ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَشَدُ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا بَلَغَتْ مِنْهُ قَطُ ١٠٠ عَنْهُ .

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّتَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّتَنَهُ، أَمَّا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ الْقِيمُ مِنْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ أَحْدٍ؟ فَقَالَ عَلَيْ : " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ فَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَوَقَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَيْهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الله عَرَّ وَحَلَقْ وَجَلَى وَخُولِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ الله عَرَّ وَحَلَقْ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ وَصَلَّ لَكِ اللهَ عَلَى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَمَ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ، إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَمَ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَمَ عَلَيْ مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَتَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْتِمِ وَلَى وَمِلْ فَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَتَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ مِلْمُولُ اللهِ عَيْقِي بَأَمْرِكَ، فَمَا شِئَتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُصْلِقَ عَلَيْمُ الْأَخْشَبَيْنِ "، فَقَالَ لَهُ مِنْ عَبْدُ الله وَحُدَهُ لَا مُنْ يَعْبُدُ الله وَحُدَهُ لَا مُشْلِكُ بِهِ شَيْئًا» "أَنْ أَمْولُ لَهِ شَيْئًا "

٩٨ -إسناده حسن : رواه أحمد(٧٠٣٦)،وابن حبان(٢٥٦٧)وحسن إسناده الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٩٩ - البخاري(٣٢٣١)، ومسلم ١١١ - (١٧٩٥)، وابن حبان(٦٥٦١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِبِينَ} وَعَنِ ابْنِ عَبَّالِهِ عَنْهُمْ الْقَالَ، لَمَّا الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْ ، يَا الشَّعْرَاء: ٢١٤]، صَعِدَ النَّبِيُّ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ بَنِي عَدِيٍّ» - لِبُطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ يَخْرُبُ كُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِقً ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جُرَبْنَا عَلَيْكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِقً ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: «فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو لَهُ بَرَبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: «فَإِنِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو لَهُ بَوْنَ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَتَبَّ مَا لَعُنِ اللَّذِي لَكُمْ بَنَا ؟ فَنَزَلَتْ: {تَبًا لَكَ سَاعِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: {تَبًا لَكَ سَاعِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: {تَبًا لَكَ سَاعِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَرَلَتْ: {تَبًا لَكَ سَاعِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَرَلَتْ: {تَبًا لَكَ سَاعِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَرَلَتْ: {تَبَّا لَكَ مَاكُسَبَ} [المسد: ٢] . ...

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ فُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمَرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَرُورِ آلِ فَلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْجَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ فَلاَنٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْجَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ وَثَبَتَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ وَثَبَتَ النَّبِيُ عَلَيْ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مَنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلامُ - وَهِي جُوَيْرِيَةٌ -، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلامُ - وَهِي جُويْرِيَةٌ -، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهُ مَنْ السَّلامُ - وَهِي جُويْرِيَةٌ -، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُ مُنْ الطَّيْقِ إِلَى فَاطِمَةً عَلَيْهُ مَنْهُ مَ اللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، وَالْوَلِيدِ سَمَّى: «اللَّهُمْ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُثْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ» قالَ عَبْدُ اللّهِ:

۱۰۰ - البخاري(٤٧٧٠)،ومسلم ٣٥٥ - (٢٠٨) ، وأحمد(٢٨٠١)،والترمذي(٣٣٦٣)، وابن حبان(٢٥٥٠)

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى على الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ وَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى القَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ القَلِيبِ لَعْنَةً» (١٠١

وعَنْ أَيِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ أَبُو جَمْلٍ: هَلْ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْمَهُ بَيْنَ أَظْهُرُكُمْ؟ ، قَالَ فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ فَقِيلَ لَأَعْقِرَنَّ وَجْمَهُ فِي النُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَي عَقِبَيْهِ وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقيلَ لَأَعْقِرَنَّ وَجْمَهُ فِي النُّرَابِ، قَالَ: فَقيلَ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَقيلَ رَقَبَتِهِ وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ لَهُ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُوْلًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَهُ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَبَكَ اللهُ عَرَى وَجَلَّ وَمَلَ اللهُ عَرَى مَا لَكَ؟ فَعَلَا إِللهُ وَمَا اللهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاهُ الْمَاهُ اللهُ

۱۰۱ - البخاري(۲۰)،ومسلم ۱۰۷ - (۱۷۹٤).

۱۰۲ - مسلم ۳۸ - (۲۷۹۷)، وأحمد (۸۸۳۱)، وابن حبان(۲۵۷۱).

وعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو جَمْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ المَلاَئِكَةُ» ١٠٣

وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: جَاءَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ قَالَ: جَاءَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يُؤْذِينَا فِي نَادِينَا وَفِي مَسْجِدِنَا فَانْهِهِ عَنْ أَذَانَا. فَقَالَ: يَا عَقِيلُ ائْتِنِي بِمُحَمَّدٍ فَذَهَبْتُ فَأَتَيْتُهُ بِهِ.

فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ بَنِي عَمِّكَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي نَادِيهِمْ وَفِي مَسْجِدِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ: فَحَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الشَّمْسَ» ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: «مَا أَنَا بِأَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَدَعَ لَكُمْ ذَلِكَ إِلاّ أَنْ تُشْعِلُوا لِي مِنْهَا شُعْلَةً». قَالَ: فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: مَا كَذَبَنَا ابْنُ أَخِي فَارْجِعُوا. أَنْ

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَقُولُ ﷺ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ؟» ، فَأَنزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨]. اللهِ اللهِ؟» ، فَأَنزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

۱۰۳ - البخاري(۹۰۸)، وأحمد (۴۶٤)، والترمذي(۳۳٤۸).

١٠٠٠ - المقصد العلى في "زوائد أبي يعلى "( ١٢٤٨)وصححه الألباني في " الصحيحة "( ٩٢).

۱۰۰ - مسلم ۱۰۶ - (۱۷۹۱)، وأحمد (۱۹۹۱)، والترمذي (۳۰۰۳)، وابن ماجة (۲۰۲۷)، وابن ماجة (۲۰۲۷)، وابن حبان (۲۰۷۶).

وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ سَعْدٍ،: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فَقَلِ مِقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَلِ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ فَالُودُ هَوُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَطْرُدِ النِّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ " أَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ:

وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ سَعْدٍ،: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ فَالَوْدُ هَوُّلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ مَسْعُودٍ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَطُودِ النِّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ".

## وتعليمه ﷺ وارشاده لصحابته الصبر على الابتلاء:

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ ﷺ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى الرَّجُلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا رُؤْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا

۱۰۶ -مسلم۶۶ - (۲۶۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲۸)،وابن حبان(۲۰۷۳).

۱۰۷ -مسلم۶۶ - (۲۶۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲۸)،وابن حبان(۲۰۷۳).

الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» ١٠٨

وعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا آلَ عَمَّارٍ، وَآلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ» "أَنْ

# صبره ﷺ على الجوع وشطف العيش:

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَغْطُبُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ اللهِ عَلَيْ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهُ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَّ ال

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكْنَى أَبًا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَ عَلِي خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِي عَلِي خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ خَمْسَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى اللهِ عَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ وَجَعَ». فَقَالَ: لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ . (١١١

۱۰۸ - البخاري(۲۲۲۲)،وأحمد(۲۷۲۱۷)،وأبو داود(۲۲۶۹)،وابن حبان(۲۹۸).

<sup>1.1°</sup> رواه الحاكم في " المستدرك" (٥٦٦٦) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ،ووافقه الذهبي، والطبراني في "الأوسط"(١٠٨٥)وانظر "صحيح السيرة" ص١٥٤، وفقه السيرة ص١٠٣

۱۱۰ - مسلم ۳۳ - (۲۹۷۸)،وأحمد(۳۵۳)،والترمذي(۲۳۷۲)،وابن ماجة(٤١٤٦).

۱۱۱ - البخاري(۲۰۸۱)،ومسلم-۱۳۸ (۲۰۳۲)،وأحمد(۱۷۰۸۵)،والترمذي(۹۹)،وابن حبان(۵۳۰۰).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ - أَوْ لَيْلَةٍ - فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: "مَا أَخْرَجَكُمّا مِنْ بُيُوتِكُمّا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " قَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَأَنّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمّا، قُومُوا"، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمّا رَأَتُهُ الْمُرْأَةُ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي «إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ، ثُمَّ الهِلاَلِ، ثُمَّ الهِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَالُهُ، فَقُلْتُ يَا خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتْ: " الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتْ: " الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهُمْ، فَيَسْقِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ الْبُانِمُ، فَيَسْقِينَا اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْعَالَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُعْلَالَةُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ» . ١١٤

۱۱۲ -مسلم ۱٤۰ - (۲۰۳۸) والترمذي(۲۳۲۹).

۱۱۳ - البخاري(۲۰۲۷) ، ومسلم۲۸ - (۲۹۷۲)، وأحمد (۲۲۵۲۱).

۱۱۰ - البخاري(۳۰۹۷)، ومسلم ۲۷ - (۲۹۷۳)، والترمذي (۲۲۲)، وابن ماجة (۳۳٤٥).

#### ما جاء من صبره ﷺ على المرض:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيْ فِي مَرَضِهِ، وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ شَدِيدًا، قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ مَقَالَ عَيْلِيْ: «أَجَلْ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلّا حَاتَّ اللّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّهَ جَرِ».

وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: "الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُنْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى الشَّتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَثْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ".

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَهُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمّ» .

#### فصل: بيان خُلق جوده وشجاعته ﷺ:

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: " مَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلْ شَيْءٍ قَطُّ ، فَقَالَ: لاَ ".^\\

۱۱۰ - البخاري(۲۶۷ه،ومسلم٥٥ - (۲٥٧١)،وأحمد(٣٦١٨).

۱۱۲ - حسن صحیح: رواه أحمد(۱٤۸۱)،والترمذي(۲۳۹۸)،وابن ماجة(۲۰۲۳)،وابن

حبان(۲۹۰۱).

۱۱۷ - البخاري(۲۲۸)

۱۱۸ البخاري(۲۰۳٤)، ومسلم٥ - (۲۳۱۱)، وأحمد(۲۹۲۱)، وابن حبان(٦٣٧٧).

## جوده على الإسلام:

عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ ». أَا فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ ». أَا وَقِي رَوَايَة : زَاد أَنس بقوله إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ وَقِي رَوَايَة : زَاد أَنس بقوله إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: "غَرَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَنْحِ، فَنْحِ مَكَّةً، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً عُلَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَعْضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ» . (١٢١

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ

۱۱۹ - مسلم ۷ ۰ - (۲۳۱۲)، وأحمد (۲۰۰۱)، وابن حبان (۲۳۷۶).

۱۲۰ -مسلم ۵۸ - (۲۳۱۲)،وأحمد(۱۳۷۳۰)،وابن حبان(۲۰۰۱)

۱۲۱ - مسلم ۹ ٥ - (۲۳۱۳)، وأحمد (۲۷۲۳۸)، والترمذي (۲۲٦)، وابن حبان (۲۸۲۸

عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (١٢٢

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ،

فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلاَ كَذُوبًا، وَلاَ جَبَانًا». "١٣

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَة» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّ نِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ» (١٢٥

وعَنْ أَنْسٍ، أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ»، فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، قَالَ: «خُذْ»، فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: اؤْمُرْ

۱۲۲ - البخاري(۲۹۱)،ومسلم۱۲۱ - (۱۰۵۳)،وأحمد(۱۱۸۹۰)،وأبو داود(۱۶۲۹)،والترمذي (۲۰۲۷)،وابن حبان(۳۶۰۰)،والنسائي(۲۰۸۸).

۱۲۳ - البخاري(۲۸۲۱،۳۱٤۸)، وأحمد(۲۸۲۱،۳۱)، وابن حبان(۷۷۲).

۱۲٤ - البخاري (۲۰۵۵)، ومسلم ۵۰ - (۲۳۰۸)،وأحمد(۳۵۳۹)،والنسائي (۲۰۹۵)،وابن حبان (۲۰۹۵).

١٢٥- البخاري(٢٣٨٩)، ومسلم ٣١- (٩٣٩)، وأحمد (٩١٥)، وابن ماجة (١٣٢)، ابن حبان (٢١١٤).

بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: «لاَ» قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لاَ»، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَكُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: «لاَ»، قَالَ: «لاَ»، قَالَ: «لاَ»، فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: «لاَ»، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ .

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ : « مَا بَقِيَ مِنْهَا»؟، قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا ،قَالَ عَلِيُّ : « بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا» . ''''

وعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِي ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْتَ وَلِيُّنَا، وَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَأَنْتَ أَطْوَلُ عَلَيْنَا، قَالَ يُونُسُ: وَأَنْتَ أَطْوَلُ عَلَيْنَا طَوْلًا، وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا عَلَيْنَا فَضَلًا، وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَّاءُ، فَوَلُوا قَوْلُكُمْ، وَلَا يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَجُويَنَّكُمْ». أَلَا

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ» قَالَ: فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ النَّاسِ» قَالَ: فَرْضِ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ النَّاسِ» قَالَ: وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةً، عُرْيٍ اللَّهِ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةً، عُرْيٍ

۱۲۱ - البخاري(۲۱٦٥)

۱۲۷ - رواه أحمد(۲٤۲٤)،والترمذي(۲٤۷۰)،و" المشكاة" ۱۹۱۹ - [۳۲]،وانظر "السلسلة الصحيحة " (۲۶۶).

۱۲۸ - صحيح: رواه أحمد في " المسند" (۱ ٦٣١١) واللفظ له، وأبو داود (٤٨٠٦) وصححه الألباني. قال ابن الأثير في "النهاية": كانت العرب تدعو السيد المطْعام جَفْنة، لأنه يضعها ويُطْعم الناس فيها فسمى باسمها، والغراء: البيضاء: أي أنها مملوءة بالشَّحْم والدُّهْن

فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «لَمْ تُرَاعُوا؟»، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ بَحْرًا»، أَوْ «إِنَّهُ لَبَحْرٌ» يَعْنَى الْفَرَسِ. (١٢٩

وفي رواية " قَالَ:كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ عَيَالِيٌّ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».

وفي رواية : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْرَأُ النَّاسِ، وَأَجْوَدِ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ». <sup>١٣١</sup> وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ». <sup>١٣٢</sup>

وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ، فَقَالَ: أَكُنْتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبِي اللهِ عَلَيْ مَا وَلَى، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ، وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَعْلَتَهُ، فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ، وَهُو يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، اللهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ»،

٢٧ - البخاري(٢٩٠٨)، ومسلم ٤٨ - (٢٣٠٧)، وأحمد في " المسند" (١٣٨٦٥)، وابن

ماجة(۲۷۷۲)،وابن حبان(۹۳۳۹).

۲۸ – البخاري(۲۸۶۲)،ومسلم۶۹ – (۲۳۰۷)،وأبو داود(۲۹۸۸)، والترمذي (۱۷۸۰) و (۱۷۸۱)،وابن حبان(۵۷۹۸).

٢٩ - صحيح : رواه الترمذي(١٦٨٧)وصححه الألباني.

۱۳۱ - البخاري (۳۰٤۰)، ومسلم ٤٨ - (۲۳۰۷).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله على المسطفى الله المبرّاءُ: «كُنّا وَاللهِ إِذَا احْمَرُّ الْبَأْسُ نَتَقي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، يَعْنِي النّبَيّ عَلَيْ ».

# فصل: بيان خلقه ﷺ بالصدق والأمانة: ما جاء من بيان خُلق صدقه ﷺ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِبِينَ} [الشعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ: «يَا صَبَاحَاهْ» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلَيْ نَ : «أَرَأَيْثُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مَنَا الْجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» ، قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ عَلَيْنِ «فَإِنِي مَنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» ، قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ عَلَيْنِ «فَإِنِي نَعْنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ، نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَرَلَتْ: {تَبَّتُ يَدَنُ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» قَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ، مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ، فَنَرَلَتْ: {تَبَّتُ يَدَا إِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [المسد: ١] وَقَدْ تَبَ، هَكَذَا قَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ

الشاهد: قولهم له ﷺ: " مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا "

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا يَجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارٍ قُرِيْشٍ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ، فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْضَرَ بِبَعْضِ الشَّأْمِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي، حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاء، فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلُكِهِ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ

۱۳۳ - مسلم ۷۹ - (۲۷۷۱).

۱۳۴ - البخاري(۲۹۷۱) ،ومسلم۳۰۰ - (۲۰۸)،وأحمد(۲۸۰۱)،والترمذي(۳۳٦۳)،وابن حبان(۲۰۰۰).

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا، قَالَ:إلى قول هرقل لأبي سفيان ،وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَشُولَ مَا قَالَ؟، فَرَعَمْتَ أَنْ لأَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ انْجَفَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيمَنِ انْجَفَلَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام ". 177

وعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ»، وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: ٦٧] الآيةَ.

وعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلِيْنِ

۱۳۰ - البخاري(۲۹۶۱)،ومسلم ۷۶ - (۱۷۷۳).

١٣٦ - البخاري(٢٨٢١،٣١٤٨)، وأحمد(٢٥٧٥)،وابن حبان(٧٧٢).

 $<sup>^{177}</sup>$  -صحیح : رواه أحمد(۲۳۷۸٤)،والترمذي(۲۵۸۵)،وابن ماجة(۱۳۳۵)،والدارمي(۱۰۰۱).  $^{177}$  -البخاری(۲۱۲٤).

رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَة، وفيه: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كَتَابِ اللهِ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَة، وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } [المائدة: ٦٧]، وفيه: "قَالَتْ: وَلَوْكَانَ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ وَوَاتَقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ عَلَيْكَ أَنُ وَاللهُ أَحَقً أَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا حزاب: ٣٧].

وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَوُّلَاءِ؟ " فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكُر فِي الْأَنْنَى فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ " نَمَا أَظُنُ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا" قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِي إِنَّمَا طَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا طَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُؤْفِرِ بِذَلِكَ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِي إِنَّمَا طَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُؤْفِر بِذِلُكَ فَقَالَ: اللهِ عَلَى اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَنَ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَنَ وَجَلَّ".

## ما جاء في خُلق أمانته ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ مَعْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا

۱۳۹ – مسلم ۲۸۷ –۸۸۲ (۱۷۷).

۱٤٠ - مسلم ١٣٩ - (٢٣٦١).

الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا خَنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلاَءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْيِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً»...". فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْيِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً»...". وَعَنْ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يَبْنِي الْكَوْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَي حَجَرُ أَنَا نَحَتُهُ بِيدَيَّ ، أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ بِاللّبَنِ الْخَاثِرِ وَلِي حَجَرُ أَنَا نَحَتُّهُ بِيدَيَّ ، أَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ بِاللّبَنِ الْخَاثِرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ بِاللّبَنِ الْخَاثِرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ بِاللّبَنِ الْخَاثِرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ وَلَيْتِهِ الْحَبْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَأَجِيءُ وَلَيْتِ الْفَلِي الْفَالِقُولُ ، فَبَنَيْنَا مُوضِعَ الْحَجَرِ ، وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدُ ، فَإِذَا هُو وَسُطَ حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأْسِ النَّذِي الْفَقِ الْوَجَرِ ، وَمَا يَرَى الْحَجَرَ أَحَدُ ، فَإِذَا هُو وَسُط حِجَارَتِنَا مِثْلَ رَأْسِ اللّهِ عَلَى الْمُعْمُ وَجْهُ الرَّجُلِ ، فَقَالُوا: أَوَّلَ رَجُلٍ يَطُلُعُ مِنْ الْفَحِ ، وَقَالَ آخُونَ : وَكُنْ نَصَعُهُ مِ فَقَالُوا: أَوَّلَ رَجُلٍ يَطُلُعُ مِنْ الْفَحِ ، " فَجَاءَ وَسُولُ اللهِ وَ عَنْفُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ الْفَحِ ، " فَقَالُوا: أَنَّاكُمُ الْأُمِينُ ، فَقَالُوا لَهُ " فَوَضَعَهُ فِي ثَوْبٍ ، ثُمَّ دَعَا بُطُونَهُمُ وَلَوْ بِيَوْلِ مِنَا وَمِيهِ مَعَهُ ، فَوَضَعَهُ هُو - عَنْلُو . " فَقَالُوا: الْحَالَى اللهِ عَلَى الْمُؤْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَحَ مَنْ الْفَحَ مَا الْمُؤْلُ . " فَوَضَعَهُ فِي ثَوْسٍ ، ثُمَّ وَعَمَعُهُ هُ وَ وَقَلُوا اللهُ الْمُؤْلُولُ الْفَعَ مُعُلُولُ اللهُ الْفَرَحُ مَا الْفَالُوا لَهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْفَالُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْم

الشاهد في الحديث في تحكيمه على لوضعه لحجر الكعبة حين اختلاف قريش، ولما استقروا على تحكيم أول رجل يدخل عليهم فلماكان هو رسول الله على ، قالوا : أتاكم الأمين .

۱٤۱ - البخاري(۲۰۵۱)، ومسلم ۱۶۱ - (۲۰۱۱)، وأحمد (۱۱۹۹۱)، وأبو داود (۲۷۲٤) ، والنسائي (۲۰۷۸).

۱<sup>۱۱</sup> - صحيح : رواه أحمد(١٥٥٠٤) وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح، و"صحيح السيرة " (ص: ٥٥) للألباني.

<sup>(</sup>١) أَيْ: الرائب.

<sup>(</sup>٢) أيْ: أرغب به عن نفسى.

<sup>(</sup>٣) شَغَرَ الكلبُ: رفع إِحدى رجليه ليبول. لسان العرب (ج ٤ / ص ٤١٧)

<sup>(</sup>٤) أَيْ: الكعبة.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: أخبروه بما يريدون أن يحكم بينهم بصدده.

زاد التقي في أخلاق النبي المصطفى عليات

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ"؟ قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: "فَأْتِينِي بِهَا" - وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ-فَجِئْتُ، فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لقى الله وهذه عنده! أنفقيها".

## خُلق ورعه ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأَلْقِيهَا» غُ

وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَام النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ، وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرِ، فَجَعَلَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ» . «ا

الأرنؤوط: حديث صحيح، وابن المسند" (٢٤٢٢)، ٢٥٤٩٢) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وابن

حبان( ٣٢١٦، ٧١٥) وقال الألباني :حسن صحيح ،وشعيب الأرنؤوط : إسناده حسن، وانظر"

الصَّحِيحَة "(١٠١٤)، و"صحيح موارد الظمآن"(١٧٩٣)، و"هداية الرواة"(١٨٢٥)

۱٤٤ - البخاري (۲٤٣٢)، ومسلم ۱٦٣ - (١٠٧٠) ، وأحمد (٨٢٠٦).

۱٤٥ - البخاري(٢٤٣١)،ومسلم ١٦٤ - (١٠٧١)،وأحمد(١٤١١)،

وأبو داود(١٦٥٢).

<sup>-</sup> البخاري(١٤٨٥)، ومسلم ١٦١ - (١٠٦٩)، وأحمد (١٧٢٧)، واببن حبان (٣٢٩٤)

#### فصل : خُلق خوفه وخشيته ﷺ من ربه :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ، أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ } ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ»: { فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ } [الأحقاف: ٢٤] الآيَة الآيَة

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: ٤١]، قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . ﴿ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

وعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْهِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

وعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُلِى ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، فَكَانَ

۱٤٧ - البخاري(٣٢٠٦)

۱٤٨ - البخاري(٥٠٥٠) ،ومسلم ٢٤٧ - (٨٠٠)،وأحمد(٣٦٠٦)،وأبو داود (٣٦٦٨) ، والترمذي(٣٦٠٦)،وابن ماجة(٤١٩٤)،

۱٤٩ - صحيح: رواه أحمد(١٦٣١٢)، وأبو داود(٩٠٤)، والنسائي (١٢١٤)، وابن حبان (٧٥٣) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٤٠).

رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى".

وفي رواية: " وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.

وفي رواية :" وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ ....".

وعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيْقَبِلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : "أَمَا اللهِ، قَدْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَمَا وَاللهِ، إِنِي لَأَنْقَاكُمْ لِللهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ" أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ».

وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَتَعَبَّدُونَ عِبَادَةً شَدِيدَةً، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: " وَاللهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ "، وَكَانَ يَقُولُ: " عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ".

۱۵۰ -مسلم ۲۰۳ - (۷۷۲) ،وأحمد(۲۳۲٦)،والنسائي(۱٦٦٤).

۱۰۱ - صحيح: رواه وأحمد (۲۳۲٤)، وأبو داود (۸۷۱)، والترمذي (۲۲۲)، والنسائي (۱۰۰۸).

١٥٢ -صحيح: رواه النسائي(١٠٠٩)، وابن ماجة (١٣٥١) وصححه الألباني.

۱۰۳ - مسلم ۷۶ - (۱۱۰۸)، وابن حبان(۳۵۳۸).

۱۰۶ – البخاري(۱۹۲۷)،ومسلم ۲۰ – (۱۱۰٦) ،وأحمد(۲۶٦٦۸)،وأبو داود(۲۳۸۲)

<sup>،</sup> والترمذي (٧٢٩)، وابن ماحة (١٦٨٧)، ورأى أهل العلم: أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَإِذَا لَمَّ وَالْتَرِمذي (٧٢٩)، وابن ماحة (١٦٨٧)، ورأى أهل أهل العلم: أَمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ القُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ -رحمهما الله-.

<sup>°° -</sup> صحيح: رواه أحمد(٢٤٩١٢)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم،وعبد بن حميد في " المنتخب" (١٥٠٠)وصححه مصطفى العدوي.

وعَنْ مَسْرُوقٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِيْءِ أَصْنَعُهُ، ذَلِكَ النَّبِيَ عَلِيْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً» .

#### فصل: خُلق عدله ﷺ:

قال تعالى لنبيه ﷺ:" فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَّ أُمِرْتَ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَبُنْنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَثْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥)"(الشورى ١٥:)

يقول الإمام بن كثير –رحمه الله-في تفسيره: وَقَوْلُهُ: {وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} أَيْ: فِي الْحُكْمِ كَمَا أَمَرَ نِي اللَّهُ. ١٥٧

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخْدِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

وعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ وَعَنْ عَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا وَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ إِلَّا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا

۱۰۲ - البخاري(۲۱۰۱)، ومسلم۱۲۷ - (۲۳۵۲)، وأحمد (۲٤۱۸۰).

١٥٧- "تفسير القرآن العظيم" (١٩٦/٧).

۱۰۸ - البخاري(۲۹۶۷)، ومسلم ٤ - (۱۷۱۳)، وأبو داود(۳۵۸۳)، وأحمد(۲۰۲۰) والترمذي

أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟»، فَقَالَ لَهُ أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَاخْتَطَبَ، أَسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَثِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَاخْتَطَبَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي فَلْكُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، فَلُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَا عَلَيْهِ الْمُولِ اللهِ عَلَيْكُ الْمَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكُ الْمَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

## ما جاء في عدله مع نسائه ﷺ في الإقامة والسفر:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُولُ أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟» فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ) قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. ' اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

١٥٩ - البخاري(٦٧٨٨)،ومسلم٩ - (١٦٨٨)واللفظ له، وأحمد" (٢٥٢٩٧)، وأبو

داود(٤٣٧٣)،والترمذي(٢٣٠١)،وابن ماجة (٢٥٤٧)،والنسائي(٩٩٩).

۱٦٠ - البخاري(٤٧٨٨)،ومسلم ٤٩ - (١٤٦٤) ، وأحمد(٢٦٢٥١)،وابن ماجة(٢٠٠٠)،والنسائي (٣١٩٩)،وابن حبان(٢٣٦٧)

وقول عائشة: إن ربك ليُسارع في هواك، ورواية البخاري: ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك، أي: ما أرى الله إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير، منزلاً لما تُحِب وتختار.

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي ". المُحَالِقِيقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

وفي رواية :" قَالَ لَهَا: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ"، قَالَتْ: ثَلِّث. ١٦٢

وعَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ» قَالَ أَبُو قِلاَبَةً: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ . ""

وعَنْ أَنسٍ، قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ، لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُرْأَةِ الْمُرْأَةِ الْمُرْأَةِ اللَّوْلَى إِلَّا فِي تِسْع، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا..."الحديث .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أَنَّ

١٦١ - مسلم ٤١ - (١٤٦٠)، وأحمد في "المسند" (٢٦٥٠٤)، وأبو داود(٢١٢٢)، وابن

ماجة (۱۹۱۷)، وابن حبان (۲۱۰).

١٦٢ - مسلم٤٢ - (١٤٦٠)، ومالك في " الموطأ "(١٥١١).

۱۶۳ - البخاري(۲۱۶)،ومسلم ٤٤ - (۲۶۱۱)،وأبو داود(۲۱۲۶)،والترمذي (۱۱۳۹) ،وابن ماجة (۲۹۲۱)،وابن حبان(۲۰۸۱).

١٦٤ - رواه مسلم٦٦ - (١٤٦٢) واللفط له ،واحمد(١٣٤٩٠) مختصرًا.

<sup>&</sup>lt;sup>۱٦٥</sup> - البخاري(٢٦٨٨) ، ومسلم ٥٦ - (٢٧٧٠) مطولاً ، وأحمد(٢٤٨٥٩)، وأبو داود(٢١٣٨)، وابن ماجة(١٩٧٠، ٢٣٤٧).

وكان يحذر صلوات الله وسلامه عليه الرجال من عاقبة عدم العدل بين النساء بالميل الإحدهن سواء بالعطاء أو الإقامة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ ،قَالَ: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُهُ سَاقِطْ".

أو في غصب مالها ، أو أن يعضل زواجما لراتبها ، أو غير ذلك من أن يحملها من الحَدمة ما يفوق طاقتها ، أو يُسِيء لها بإساءته لمعاشرتها ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ ».

وفي رواية ابن حبان : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَة عَطِيَّة، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنِ ، فَقَالَ: إِنِي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَة بِنْتِ رَوَاحَة عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَة بِنْتِ رَوَاحَة عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وُلاَدِكُمْ» قَالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وُلاَدِكُمْ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وُلاَدِكُمْ»، قالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وُلاَدِكُمْ»، قالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وُلاَدِكُمْ»، قالَ: «فَاتَقُوا اللَّهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ وَلاَدِكُمْ»، قالَ: «أَعْطَيْتَهُ وَادْ مَثِلُ هَذَا ؟»، قالَ: «فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتُهُ .

<sup>177 –</sup> صحيح: رواه أحمد(٨٥٦٨)،وأبو داود(٢١٣٣)،والترمذي(١١٤١) واللفظ له ،والنسائي(٣٩٤٢)،وابن ماجة(١٩٦٩)،وابن حبان(٢٠٧٤)وصححه الألباني ، وفي كل الروايات:" فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا".

<sup>177 -</sup>حسن : رواه أحمد(٩٦٦٦)، وابن ماجة (٣٦٧٨)، وابن حبان (٥٦٥) وحسنه شعيب الأرنؤوط، والنسائي في "الكرى" (٩١٠٤)، وقوله: "أحَرجَ"، قال السندي: من التحريج، بمعنى التضييق، أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، ولعل المراد بيان التشديد في حقهما والتغليظ، والله تعالى أعلم.

۱۶۸ - البخاري(۲۰۸۷)، ومسلم ۱۰ - (۱۶۲۳).

وفي رواية :" قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "

وَعَن أُسَيدِ بن حُضَيرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - وَكَانَ فِيهِ مُزَاحٌ - بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ فَقَالَ: أَصْبِرْ نِي (١). قَالَ:

«أَصْطَبِرُ». (٢). قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيضٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَنْ قَمِيصِهِ فَأَصْطَبِرُ». (٢). قَالَ: إِنَّهَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رسولَ الله. أَمَّا فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ (٣)، قَالَ: إِنَّهَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رسولَ الله.

وقال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرُبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)"(المائدة:٨)

وَقُوْلُهُ: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا } أَيْ: لَا يَحْمِلْنَكُمْ بُغْض قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، بَلِ اسْتَعْمِلُوا الْعَدْلَ فِي كُلِّ أَحَدٍ، صَدِيقًا كَانَ أَوْ عَدُوًّا؛ وَلِهَذَا قَالَ: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى التَّقْوَى مِنْ تَرْكِهِ. وَدَلَّ الْفِعْلُ عَلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي عَادَ الضَّمِيرُ عَلَيْهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكُلْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَمُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحْتُهُ، فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، سَيعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ،

<sup>179 -</sup> صحيح :رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(٢٢٤)،و" المشكاة "(٢٦٥ -[٩])،والحاكم في " المستدرك"(٢٦٢). (١) أَيْ: أَقْدِرْنِي ، وَمَكِّنِي مِنْ اِسْتِيفَاء الْقِصَاص ، حَتَّى أَطْعَنَ فِي خَاصِرَتِك كَمَا طَعَنْت فِي خَاصِرَتِي. عون المعبود - ج ١١ / ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) أَيْ: اِسْتَوْفِ الْقِصَاص. عون المعبود - ج ١١ / ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) الكَشْخُ: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخُلْفِ. الصحاح في اللغة (٢/ ١١٦).

فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَة، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَه، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبُنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُني كَلِمَاتٍ يَنْفَعُني اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥]، وَقَالَ لِيَ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَنِكُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ »، قَالَ: لاَ ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ » . ١٧٠

ومما جاء في عدله حتى مع ناقته القصواء ،فعنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاً: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ وَلَنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةُ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ» فَوَ اللَّهِ مَا شَعَرَ بِم خَالِد حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّيْبَةِ الَّتِي يُجْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ نَذِيرًا لِقُرْيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّيْبَةِ الَّتِي يُجْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فَلْ قَالُوا: خَلاَتُ القَصْوَاءُ، خَلاَتُ القَصْوَاءُ، فَقَالَ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فَلْ فَالَّوا: خَلاَتُ القَصْوَاءُ، خَلاَتُ القَصْوَاءُ، فَقَالَ

۱۷۰ -البخاري(۲۳۱۱).

النَّبِيُّ عَلَيْنِ : «مَا خَلَأَتْ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ»...."
الحديث

وعَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبِيرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيحٍ مِنَ الحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ اللّهِ اللّهَ إِلَى جَارِكَ»، فقالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبِيرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبِيرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، وَاسْتَوْعَى النَّبِي عَلَيْ لِلنَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ إِلَى الجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، وَاسْتَوْعَى النَّبِي عَلَيْ لِلنَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ مِينَ أَحْفَظُهُ الأَنْصَارِيُّ، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥].

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا خَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْلُ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الحُوَيْضِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ طَلاَتِهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا مَطَلاَتِهُ مَعَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالًا إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، فَمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَوْ يَوْفَقُونَ مِنَ النَّهُمْ فَيْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيتِهِ، - وَهُو قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ،

احل حل" بالسكون: زجر للناقة كما أن حوب للبعير، وقد ينون في الوصل، ومنه حلحلت للناقة
 إذا قلت لها: حل حل، وتحلحلت عن مكانها: إذا زالت.

و (خلأت الناقة): خلأ وخلاء - بالكسر والمد - إذا حرنت وبركت من غير علة، ونظيره: (ألح) في الجمل، و (حرن) في الفرس، و"القصواء": اسم لناقة رسول الله في فقال النبي في: "ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق "أي: عادة، "ولكن حبسها حابس الفيل "أي: الله تعالى. "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" للبيضاوي (٥٨/٣) ط:وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

۱۷۲ - البخاري(٥٨٥)، ومسلم ١٢٩ - (٢٣٥٧).

قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَّةُمُ مْ رَجُلُ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى بْنَ أَبِي صَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَعْتِ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَر بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالنُّمِسَ فَأْتِيَ بِهِ، حَتَى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّي عَلَيْ النَّذِي نَعَتَهُ . النَّي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى نَعْتِ النَّي عَلَيْ الَّذِي نَعَتَهُ . النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## فصل :خُلق الرفق عند رسول الله ﷺ:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَﷺ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤْمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». أَكْبَر

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفِعَ رَأْسَهُ، أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، فَيَضَعُهُمَا عَلَى وَلْخُصَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرُدُّهُمَا، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «الْحَقَا بِأُمِّكُمَا». قَالَ: فَمَكَثَ ضَوْوُهَا حَتَّى دَخَلًا .

وعن أَبُو بَكَرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَعَلَى عُنُقِهِ، فَيَرْفَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفْعًا رَفِيقًا لِئَلَّا يُصْرَعَ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ بِالْحَسَنِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَهُ، قَالَ: «إِنَّهُ

۱۷۳ - البخاري(۳٦۱۰)،ومسلم۱٤۸ - (۱۰٦٤)

۱۷۴ - البخاري(٦٢٨)، ومسام ٢٩٢ - (٦٧٤)، وأحمد(٩٨ ٥٥٥)، والنسائي (٦٣٥)، وابن

حبان(۱۶۵۸)

١٧٥ - رواه أحمد(١٠٦٥٩)

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَالِيَّةً ، وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا».

وعنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ : «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ» .

وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَلَيْكُمْ ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ اللَّهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الرِّفْق فِي السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الرِّفْق فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ !! قَدْ قُلْتُ: القَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ " . " قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ " . " أَدُ

<sup>1&</sup>lt;sup>۷۱</sup> - رواه أحمد(۲۰۰۱) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ،وابن حبان(۲۹۱۶) وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٥٦٤).

۱۷۷ - البخاري(۹۱۸)،ومسلم ٤١ - (٤٣٥)،وأحمد(٢١٥٨٤)،وأبو داود(٩١٨)،والنسائي(٧١١).

۱۷۸ - البخاري(۷۰۷)، وأبو داود(۷۸۹)، والنسائي (۲۵)، وابن ماجة (۹۹۱).

۱۷۹ - البخاري(۲۰۸) ،ومسلم ۱۹۰ - (٤٧٠)،وأحمد(١٢٨٧٧)،وابن حبان(١٨٨٦).

۱۸۰ - البخاري(۲۰۲٤) ،ومسلم۱۰ - (۲۱۲۵)،وأحمد(۲۳۳۵)،والترمذي(۲۷۰۱)،وابن حبان(۲۶۶۱).

وعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنها رَكِبَتْ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ(\*)، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ،إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ». أَأَمَا

وفي رواية أحمد والبيهقيّ:" أنَّهَا كَانَتْ عَلَى جَمَلِ فَجَعَلَتْ تَضْرِبُهُ، ...".

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْنِ ، أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ يَمِمْ، أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ يَمِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَرَفَقَ يَمِمْ، فَارْفُقْ بِهِ».

## خلق التيسير عند رسول الله ﷺ:

#### مبعثه ﷺ معلمًا ميسرًا:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لِأَيِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأَذِنَ لِأَي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ عَلِي كَا يَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَة، سَأَلَتْنِي التَّفَقَة، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلْمَ عُمْرُ إِلَى حَفْصَة يَجَأْ عُنْقَهَا، كَلَاهُمَا يَقُولُ: اللهُ عَرْمُ إِلَى حَفْصَة يَجَأْ عُنْقَهَا، كَلَاهُمَا يَقُولُ:

<sup>1^\ -</sup>رواه مسلم ٧٩ - (٢٥٩٤) ،وأحمد(٢٤٩٣٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٤٧٥)،والبيهقي في " الكبرى" (٢٠٧٦)،و الشعب "(١٠٥٥)

<sup>&</sup>quot; فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ " أي : تحركه وتزغجه.

۱۸۲ - مسلم۱۹ - (۱۸۲۸)،وأحمد(۲۲۲۲۲)،وابن حبان(۵۵۳).

تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّا النِّسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا - أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ - ثُمُّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّا النَّبِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: ٢٨] حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} النَّبِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: ٢٩]، قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أَحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَويْكِ"، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَتَلَا أَحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُويْكِ"، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ عَنْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: وَمَا مُعْقِيعًا مَنْ اللّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَا تُغْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالّذِي قُلْتُ، قَالَ عَلَيْكِ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاللّذِي قُلْتُ، قَالَ عَلَيْكِ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاللّذِي قُلْتُ، قَالَ عَلَيْكِ: " لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاللّذِي قُلْتُ، قَالَ عَلَيْكِ بَاللّهُ مَنْ مُعَلِمًا مُيسِرًا " . " ١٨ اللهُ عَلْمُ مَنْهُ اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَلُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا مُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِهَا مُ اللّهُ مَوْدُولُ اللّهِ عَلَالُهُ مَا اللّهُ مَا لَوْلُهُ اللّهِ مَا لَكُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُ مَا لَاللّهِ عَلْكُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمًا، فَإِنْ كَانَ إِنْمًا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَمَا النَّتَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَا لِمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَكُ مُولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

وعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِد مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: " أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: "فَهَذِهِ بَهَذِهِ".

۱۸۲ - مسلم ۲۹ - (۲۷۸)، وأحمد (۱۵۱۵).

۱۸۴ - البخاري(۲۰ ۳۵)، ومسلم۷۷ - (۲۳۲۷)، وأحمد(۲۵۸۳)، وأبو داود(٤٧٨٥).

۱۸۰ - صحيح: رواه أحمد(۲۷٤٥٢) وقال شعيب الأرنؤزط:إسناده صحيح، ،وأبو داود(۳۸٤) ،وابن ماجة(۵۳۳) وصححه الألباني.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنفِّرُوا».

هذه أربع جمل: الأولى قوله ﷺ: ((يسروا)) يعني اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم، ولهذا كان النبي ﷺ من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه.

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك، في العبادات، في المعاملات مع الناس، في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عزّ وجلّ منا، ويريده بنا: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: ١٨٥).

١٨٦٠ - البخاري(٢٢٠) ، وأحمد(٧٢٥٥)، وأبو داود(٣٨٠) ، والترمذي(١٤٧)، والنسائي (٣٣٠).

قال الحافظ في " الفتح " ٢٤/١-٣٢٥: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته في قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف = عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نَهَيتم الأعربي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بارك أيسرهما.

۱۸۷ - البخاري (۲۹) ، ومسلم ۸ - (۱۷۳٤)، وأحمد (۱۳۱۷٥).

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى وأحجار وأشواك والثاني سهل، فالأفضل أن تسلك الأسهل، وإذا كان هناك ماءان وأنت في الشتاء، وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له، فالأفضل أن تستعمل الساخن، لأنه أيسر وأسهل، وإذا كان يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير والسيارة أسهل، فالحج على السيارة أفضل.

فالمهم أنه كل ماكان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إثماً؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول على ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة، وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة، فهذا أجر يزداد لك، فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطأيا، لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الآفضل، فالأفضل اتباع الأسهل في كل شيء.

وانظر إلى الصوم، قال فيه الرسول على الله : ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) ، وفي حديث آخر ((وأخروا السحور)) لماذا؟ لأن تأخير السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم، والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيا مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل، فأنت يسِّر على نفسك. كذلك أيضًا في مزاولة الأعمال إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء، وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند الله .

((ولا تعسروا)) يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم، ولا في معاملاتكم، ولا في غير ذلك، فإن هذا منهي عنه فلا تعسر، ولهذا لما رأى النبي ﷺ رجلًا واقفًا في الشمس، سأل عنه، قالوا يا رسول الله، هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس،

فنهاه وقال له لا تقف في الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة، والرسول على الإنسان المشقة والرسول على الإنسان ومشقة والرسول على يقول: " لا تعسر ".

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى النَّمَنِ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا» . ١٨٩

## فصل: حُسن خلقه على لمعاشرته لأهله:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ". ' الْ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ عَيْلِيْ ، قَالَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ". ' الْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : "خِيَارُكُمْ لِنِسَائِمْ ". ' الله وَعَنْ عَبْدِ الله عَنْهِ مَا لَنَّبِي عَيْلِيْ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ وَعَنْ عَائِشَةً، رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِي عَيْلِيْ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجْلَيَ، فَلَا اللهَ بْقَةِ ". " الله عَلْمُ الله عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

 $<sup>^{1/4}</sup>$  - "شرح رياض الصالحين"( $^{0/9}$   $^{0/9}$ ) للعلامة ابن عثيمين  $^{0/9}$  الله-ط: الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض .

۱۸۹ - البخاري (۳۰ ۳۸)، ومسلم (۳۰ ۳۸)، وأحمد (۹۹ ۹۹).

۱۹۰ – صحيح: رواه الترمذي (۳۸۹۵)، وابن حبان (۲۷۷٤)، والدارمي (۲۳۰٦) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

۱۹۱ - رواه ابن ماجة(۱۹۷۷)وصححه الألباني

۱۹۲ - رواه ابن ماجة۱۹۷۸)وصححه الألباني

۱۹۳ - صحيح: رواه أحمد(۲٤۱۱۸)، وأبو داود(۲۵۷۸)، وابن ماجة(۱۹۷۹)، وابن حبان(۱۹۰۲) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ معي».

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهُوْتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: "وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: "وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: "وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ " قَالَتْ: فَضَحِكَ "فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ " قَالَتْ: فَضَحِكَ اللَّهُ عَنَاحَانِ؟ " قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ .

۱۹۴ -البخاري(٦١٣٠)، ومسلم ٨١ - (٢٤٤٠)، وأحمد(٢٤٢٩٨)، وابن حبان(٥٨٦٣).

۱۹۰ - صحيح: رواه أبو داوود(٤٩٣٢)، وابن حبان(٥٨٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٥٠) وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ، قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاَتُ المَسَارِح، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ، قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْع، وَمَا أَبُو زَرْع، أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ، وَجَحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِى، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أَقْبَتُح، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْع، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْع، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْع، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْع، فَمَا َّبِنْتُ أَبِي زَرْع، طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لَا تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلاَ تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو َ زَرْع وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنَى وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ:كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْع، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْع لِأُمّ زَرْعَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَام، «وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ وَهَذَا أَصَحُّ " ١٩٦٦

وعَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَاكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ» ١٩٧

۱۹۶ - البخاري(٥١٨٩) "بَابُ حُسْنِ المِعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ"،ومسلم ٩٢ - (٢٤٤٨)،وابن حبان(٢١٠٤). البخاري(٥١٨٩). وأحمد في " المسند" (٢٤٢٦)، والترمذي(٢٤٨٩).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُنتُهَكَ إِلَّا أَنْ يُنتُهَكَ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنتُهَكَ إِلَّا أَنْ يُنتُهَكَ مَنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ" .

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَافَافَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ » ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أَيْ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ » ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أَيْ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِي الصَّحْفَة الصَّحِيحَة إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَة فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ عَنْدَانَ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِي رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ال

۱۹۸ - مسلم ۲۹ - (۲۳۲۸).

۱۹۹ - البخاري(۲۲۰٥)،وأحمد(۱۲۰۲۷)،وأبو داود(۳۵۲۷)،والنسائي(۳۹۵۵)،وابن ماجة (۲۳۳٤).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله الله عَلَمْ عَلَمْ اللهِ أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا، كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا، كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا ٢٠٠

وعَنْ أَنْسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَعَادَ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: «وَهَذِهِ؟» لِعَائِشَة، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا»، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا»، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا»، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ، قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «التّمِسْ غُلاَمًا مِنْ عِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ» فَخَرَج بِي أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي، وَأَنَا عُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْخُلُمَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا ، يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِي اللّهُمَّ إِنِي اللّهُمَّ إِنِي اللّهُمَّ اللّهُ مِنَ الْهَمِ وَالحَرْنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرّجَالِ» ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ الرّجَالِ» ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّة بِنْتِ حُيَّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ و لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بَنْ مَنْ عَوْلَكَ، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقِ عَلَى صَغِيْمَ ، ثُمَّ فَرَجُمَا مَنْ عَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَة رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقِ عَلَى صَغِيَّة، ثُمُّ خَرَجْنَا اللّهِ عَلَيْقِ : «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَة رَسُولِ اللّهِ عَلَيْقِ عَلَى صَغِيَّة، ثُمُّ خَرَجْنَا اللّهِ عَلَيْ فَيَانِ مَنْ حَوْلَكَ».

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۰</sup> -رواه أحمد(١٨٣٩٤)وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو داود(٩٩٩٤)وضعف إسناده الألباني.

۲۰۱ - مسلم ۱۳۹ - (۲۰۳۷)، وأحمد(۱۲۲۶۳)، والدارمي (۲۰۲۷).

إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي أُحُدٍ ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي أُحْرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

#### فصل: بيان خُلق حكمته ﷺ:

لقوله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام:" رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩)(البقرة:١٢٩)

وقال تعالى :"كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢) (البقرة:١٥١-١٥٢)

وقال تعالى :" لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)(آل عمران:١٦٤)

وقال تعالى :" هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)"(الجمعة:٢)

۲۰۲ - البخاري(۲۸۹۳).

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: يَوْمَ حُنَيْنٍ، حِينَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ، الْمِائَة مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا وَسُيُوفَنَا قُرَيْشِ، الْمِائَة مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا وَسُيُوفَنَا تَقُطُرُ مِنْ دِمَاجِهِم، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: فَحُدِّتَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، مِنْ قَوْلِهِم، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «مَا كَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا صَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، قَالُوا: يَغْفِرُ الللهُ لِرَسُولِهِ، يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتُرْكُنَا،

۲۰۳ - البخاري(۷۳)، ومسلم ۲٦۸ - (۸۱٦)، وأحمد(۳٦٥١)، وابن ماجة (۲۰۸).

۲۰۰ - البخاري(۲۲۸۸)، ومسلم ٤٣ - (۲۱۸۹)، وأحمد (۲۲۳۰).

وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «فَإِنِي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، أَتَالَّفُهُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ» فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ رَضِينَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ، فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ» قَالُوا: سَنصْبرُ . \* (٢٠٥

وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ ، قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ». أَنَّ

وعَنْ جَابِرٍ، كُنّا فِي عَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللّهُ رَسُولَهُ عَلَيْ ،قَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِينُ: يَا لَلْهُ مِنَ المُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» قَالَ جَابِرُ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّيْ يُعَلِينًا أَكْنَ مُكْرَ، ثُمَّ كَثَرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِيّ: أَوْقَدْ فَعَلُوا، وَاللّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَلُ مِنْهُا الأَذَلَ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْلُ مِنْهُا الأَذَلَ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: وَعَلُوا اللّهِ عَنْهُ: وَعَنْهُ إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْلُ مِنْهُا اللّهَ فِقَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَظَابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ النَّاسُ وَمُ النَّالِ النَّيْمُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ النَّيْمُ عَنْهُ لَا الْمُنافِقِ، قَالَ النَّيْمُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "ائْذَنُوا لَهُ، فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ" فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

<sup>··· -</sup> البخاري(٤٣٣١)، ومسلم ١٢٣ - (١٠٥٩).

٢٠٦ - البخاري(٤٨٤)،ومسلم٩ ٣٩ - (١٣٣٣).

۲۰۷ - البخاري(۲۹۰۷)، ومسلم٦٣ - (۲٥٨٤).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله الله الله الله عند الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ". ٢٠٨

وعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ: لاَ شَيْءَ، إلَّا أَنِي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسُ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ، فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسُ: «فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيَ عَلَيْ وَأَبًا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِي أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ» أَنْ أَبُول الله عَلَى العَلَى الله عَلَى ال

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ: إِنَّ فَتَى شَابًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي بِالرِّنَا، فَأَقْبُلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ عَلِيْ " ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا ". قَالَ: فَجَلَسَ ، قَالَ عَلِيْ " " قَالَ: لا. وَاللهِ جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ عَلِيْ : " فَجَلَسَ ، قَالَ عَلِيْ : "

۲۰۸ - البخاري(۲۱۳۱)، ومسلم ۷۳ - (۲۰۹۱)،وأحمد(۲٤۱۰)،وأبو داود(۲۹۱)، والترمذي(۲۹۱).

۲۰۹ - البخاري(۳٦٨٨)، ومسلم ۱٦٣ - (٢٦٣٩).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۰</sup> - "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" شمس الدين البِرْماوي (١٥/١٥)ط.دار النوادر -سوريا - الأولى -.

وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ ". قَالَ عَلِيُّ : " أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ " قَالَ عَلِيُّ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبْنَاتِهِمْ ". قَالَ عَلِيُّ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ ". قَالَ عَلِيُّ: " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ ". قَالَ عَلَيْ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ ". قَالَ عَلَيْ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ ". قَالَ عَلَيْ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ ". قَالَ عَلَيْ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ؟ " مَ قَالَ : لَا. وَاللّهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ عَلَيْ : " وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ؟ " ، قَالَ : لَا. وَاللّهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ عَلَيْ : " اللّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ لِعَمَّاتِهُمْ ". قَالَ عَلِيْ قَالَ : فَالَ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى اللّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ " قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى اللّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ مَا إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَقَالَ عَلَيْ قَالَ إِلَى النّهُ فِذَاءَكَ. قَالَ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ إِلَى النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ ". قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى اللّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبُهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَى اللّهُمُ اغْفِرْ ذَنْبُهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِوَاللّهُ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى النَّهُ مِنْ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ " قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى اللّهُمْ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى النَّالِمُ النَّاسُ الْفَتَى اللهُ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى الْفَلَى الْفَتَى اللّهُ اللّهُ الْفَالَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْفَقَى اللّهُ الْمُ الْفَالِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْفَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَقَى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالَ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللْمُ الللللّهُ ا

#### فصل: خلقه ﷺ بثقته وحسن ظنه بربه:

وفي حديث الحديبية ، قالَ: فقالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ: فَأَتَيْثُ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ عَلَى الحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ، قَالَ: «بَلَى»، فَلْتُ: فَلِمْ نَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ قُلْتُ: فَلِمْ نَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو نَاصِرِي»، قُلْتُ: أَولَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَتِيهِ وَمُطَّوِّفُ بِهِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبًا بَكْرٍ أَنَّ اللَّهِ عَقَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَ اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُونَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّنَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّنَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ فَلَمْ نَعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّنَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلُونَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرُوْهِ، فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۱</sup> -رواه أحمد في " المسند" ( ۲۲۲۱۱ ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان" ( ٥٠٣٢)، والطبراني في " الكبير" ( ٧٦٧٩) وصححه الألباني في " الصحيحة " (٣٧٠) وصححه شعيب الأرنؤوط .

وَنُطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفُ بِهِ..."الحديث ٢١٢

حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ المُشْرِكِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا، قَالَ: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا». ٢١٣

وعن البَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِي، قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرٍ، حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَ: نَعَمْ، أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَغْرَةٌ [ص:٢٠٢] طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلْ، لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ،

وَسَوَّيْتُ لِلنَّيِ عَلَيْ مُكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرِدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ، فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةً، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفْتَحْلُبُ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ المَلَّقِ مَلْتُ البَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التَّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالقَدَى، قَالَ: فَوَأَيْتُ البَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدْفُضُ، فَصَلَبَ فِي قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّيِي عَلَيْكُ لِكَوْمِي يَرْدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبُ وَيَتُوضَأَمُ اللَّيِ عَلَى اللَّبِي عَلَيْ فَكُولِهُ فَكُرِهُ ثُلُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ يَرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتُوضَأَمُ اللَّيْ عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ، فَقُلْتُ: اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكَ فَقُلْتُ: اشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَاتُ: بَلَى، قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمُ قَالَ: هَالَ: فَشُرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمُّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ» قُلْتُ: بَلَى، قالَ: فَارْتَكَلْنَا بَعْدَمَا فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَاشْرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمُّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَارْتَكَلْنَا بَعْدَمَا

۲۱۲ - البخاري(۲۷۳۱)، وأحمد(۱۸۹۱)، وابن حبان(۲۸۷۲).

۲۱۳ - البخاري(۲۲۳۳)، ومسلم ۱ - (۲۳۸۱)، وأحمد(۱۱)، والترمذي (۳۰۹۳)، وابن حبان (۲۲۷۸).

#### فصل: خُلق وفائه ﷺ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيَّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاَءِ النَّنْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». (٢١٥ وَعَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ - رضي الله عنه - قالَ: مَا مَنعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ، فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعْمَدُ اللهِ وَمِيثَاقَهُ ، لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعْهُ ، فَقَالَ: " انْصَرِفَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعْهُ ، فَقَالَ: " انْصَرِفَا ، نفي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ " . " الْمُدِينَةِ اللهِ عَلَيْهُمْ " . " الْمُدِينُ الله عَلَيْهُمْ " . " الْمُدِينَ الله عَلَيْهِمْ " . " الْمُدِينَ الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ " . " الْمُدِينُ الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ " . " الْمُدَونَ الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ " . " الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ الله الله عَلَيْهِمْ " . " الله الله عَلَيْهُمْ الله الله عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيُّهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا

۲۱۶ - البخاري(۳۲۱۵)، ومسلم ۷۰ - (۲۰۰۹).

٣٤ - البخاري (٣١٣٩).

٣٦-مسلم ٩٨- (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةُ إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ «إِنَّهَا كَانَتْ ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدْ». ٢١٧

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا». 11 وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَيَرُ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ»، قَالَ: فَبَكَى «إِنَّ اللَّه خَيَرُ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ»، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عُو اللَّهِ عَلِيْ عَنْ عَبْدٍ خُيِرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ هُو اللَّهِ عَلَيْ هُو اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ مِنْ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُعْبَتِهِ اللَّهَ عَلْمَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ذَالِنَّ مِنْ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُعْبَتِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذِالِنَّ مِنْ أَمَنَ النَّاسِ عَلَى فِي صُعْبَتِهِ

٣٧ - البخاري (٣٨١٨) واللفظ له، ومسلم٥٧ - (٢٤٣٥).

٢١٨ - رواه الحاكم في " المستدرك "(٤٠) وقال الحاكم : «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ فَقَدِ اتَّفَقًا عَلَى الإحْتِجَاجِ بِرُواتِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ » ووافقه الذهبي ، والبيهقي في " شعب الإيمان "(٨٧٠١) ، وانظر "صَحِيح الجُامِع" (٢٠٥٦)، و" الصَّحِيحَة" (٢١٦).

٣٨-البخاري(٥٨٥)، وأحمد(٢٥٥١)، وأبو داود(٣٥٣٦)، والترمذي(١٩٥٣).

وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ». ```

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِبًا رَأْسَهُ فِي خِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي خِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبًا بَعْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرِ " . أَنَّا

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرُّ: أُرَاهُ قَالَ: ضُعَى - فَقَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. ۲۲۲

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً» . "٢٣

٢٢٠ - البخاري(٣٦٥٤)، ومسلم ٢ - (٢٣٨٢)، وأحمد في "المسند" ( ١١١٣٤)، والترمذي (٣٦٦٠)، وابن حبان (٦٨٦١).

۲۲۱ - البخاري(٤٦٧)،أحمد(٢٤٣٢)،وابن حبان(٦٨٦٠).

۱۲۲ - البخاري(۲۳۹۶) ،ومسلم ۷۱ - (۷۱۵)،وأحمد(۲۳۲۱) ،وأبو داود(۳۳٤۷)،وابن حبان(۹۹۲)

۲۲۳ - البخاري (۲۳۰۵)، ومسلم۱۲۰ - (۱۲۰۱)، وأحمد (۸۸۹۷)، والترمذي (۱۳۱۷) ، والنسائي (۲۱۸۸)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارً النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً". ٢٢٤، خِيَارً النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

# فصل: حياء النبي ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ٢٢٥ .

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أس مكارم الأخلاق الحياء.

إذن فهو يحمل طابعًا تعبديًا؛ إذ يحث الدين ويأمر به. كما تهتم كثيرٌ من النصوص بإظهار وإبراز مزاياه وفضائله. وهو دليلٌ على:

كُرِمِ السجية، وطيب المنبت، فالحياءُ فطرةٌ، والحياءُ دين، وهو حلة جهال، وحلية كهالٌ في عيون الناس صاحبه، ويزداد قدره ، ويعظم جانبه، وإذا رأى ما يكره غضَّ بصره عنه، وكلما رأى خيرًا قبله وتلقاه، أو أبصر شرًا تحاماه ، يمتنع عن البغي والعدوان ، ويحذر الفسوق والعصيان، يخاطب الناس كأنهم منهم في خجل. ويتجنب محارم الله عز وجل-. فمن لبِسَ ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء ، ومالت إليه القلوب ، ونال كلَّ أمرٍ محبوب ، ومن قلَّ حياؤه قلت أحباؤه .

وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الكَفْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيّ عَلَيْكِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الحِجَارَةَ، فَقَالَ العَبَّاسُ لِلنَّبِيّ عَلَيْكِ : الجْعَلْ بُنِيتِ الكَفْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيّ عَلَيْكِ : الجُعَلْ

۲۲۶ - مسلم ۱۱۸ - (۲۲۰).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup> - البخاري(۲۱۰۲)، ومسلم۲۷ - (۲۳۲۰)، وأحمد (۱۱۷٤۸)، وابن ماجة (۲۱۸۰)، وابن حبان (۲۳۰۸). حبان (۲۳۰۸).

إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «أَرِنِي إِزَارِي» فَشَدَّهُ عَلَيْهِ . ٢٢٧

وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ في الْمَذْهَب. ٢٢٨

وعَنْ أَنسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ». (۲۲۹

### فصل: صلته لرحمه ﷺ قبل وبعد مبعثه:

دَخَلَ ﷺ بعد نزول الوحي عليه عَلَى خَدِيجَة، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي»، فَزَمَّلُوهُ، حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ، مَا لِي لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»، فَأَخْبَرَهَا لَخَبَرَ، قَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا، أَبْشِرْ فَوَ اللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، فَوَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَطْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، ..."

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ} [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَّيِّ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِدُوا

۲۲۷ - البخاري(۱۵۸۲)، ومسلم۷۱ - (۳۶۰)، وأحمد(۱۵۰۱۸)، وابن حبان(۱۲۰۳).

۲۲۸ – رواه الترمذي(۲۰)وصححه الألباني.

٢٢٩ – رواه الترمذي(١٤)وصححه الألباني.

۲۳۰ – متفق عليه وسبق تخريجه .

رَّ النَّارِ، قَالِيَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبَلَالِهَا». [٢٣

#### فصل :خُلق تبسمه وبشاشته على الله على الله

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْمِي، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ ثَبِنْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا» ٢٣٢

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ": "۲۳۳

وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ ثُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، "كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ، أَوِ الْغَدَاةَ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ".

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳۱</sup> - البخاري(۲۷۵۳)، مسلم ۳٤۸ - (۲۰۶) واللفظ له، وأحمد (۲۰۲)، والترمذي (۳۱۸۵) ، والترمذي (۳۱۸۵) ، والنسائي (۲۱۶۶)، وابن حبان (۲۶۶).

۲۳۲ - البخاري(۳۰۳٦) ،ومسلم۱۳۰ - (۲٤٧٥)،وابن ماجة(۱۰۹) .

٢٣٣ - رواه أحمد(١٧٧٠٤)وحسنه شعيب الأرنؤوط،والترمذي(٢٦٤١) وصححه الألباني.

۲۲۲ - مسلم ۲۸۲ - (۲۷۰)، وأحمد (۲۰۸۱)، والترمذي (۲۸۰۰)، والنسائي (۱۳۵۸)

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ فصل: خُلق تواضعه ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكُ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمٍ خُلِقَ، قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟، قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، مُحَمَّدُ، ، قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، مُحَمَّدُ، ، قَالَ: "بَلْ عَبْدًا رَسُولًا".

#### تواضعه ﷺ بالنهي عن مبالغة المدح فيه وحفاظًا على جناب التوحيد :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ، يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي، كَمَّ أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ» ٢٦٦، وعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْتَ وَلِيُّنَا، وَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَأَنْتَ أَطُولُ عَلَيْنَا، قَالَ عَامِرٍ قَالَ: وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَاءُ، وَأَنْتَ الْجَفْنَةُ الْغَرَاءُ، وَلَا يَسْتَجْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ» قَالَ: «قُولُوا قَوْلُكُمْ، وَلَا يَسْتَجْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ» قَالَ: «قُولُوا قَوْلُكُمْ، وَلَا يَسْتَجْوَرَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ»، قالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ»، قالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ»

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَعَنْ أَنْ وَابْنَ خَيْرِنَا، وَعَنْ أَنَّا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَعَنْ أَنَّا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يَا أَيُّنَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ، لَا يَسْتَهْويَتَكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ

 $<sup>^{770}</sup>$  – رواه أحمد (٧١٦٠)، وابن حبان (٦٣٦٥) – وصححه الألباني في "التعليق الرغيب" (٣/ ١١٢)، "الصحيحة" (١٠٠٢).

٢٣٦ - البخاري(٣٤٤٥) ،وأحمد(١٥٤)،وابن حبان(٦٢٣٩)

٢٣٧ - رواه أحمد(١٦٣١١)، وأبو داود(٤٨٠٦)، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢١١)، وأبو داود (٤٨٠٦)، والنسائي في "الكبرى، (١٠٠٧٦) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللَّهِ اللَّهُ

۲۳۸ ,,

#### مواقف من تواضعه علا حال عبادته لربه:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ عَلِيْ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». (٢٣٠ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قَالَ عَلِيْ : «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ". ٢٤٠

#### تواضعه ﷺ لسجوده لربه ليلة القدر في ماء وطين :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ اللهُ عَنْهُ بَنَا إِلَى النَّحْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْفَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ اللهِ عَلَيْ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِي نَسِيتُهَا - أَوْ أُنْسِيتُهَا -، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ، وَإِنِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٥٨-صحيح: رواه أحمد في "المسند" ( ١٢٥٥١) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن حبان (٦٢٤٠) وصححه الألباني.

۲۲۹ -البخاري(۲۸۳۱)، ومسلم ۸۰ -(۲۸۱۹)،وأحمد(۱۸۱۹۸)،والترمذي(۲۱۱)، والنسائي (۲۱۲)، والنسائي (۲۲۲)، وابن ماجة(۲۱۱)

<sup>.</sup> البخاري(٤٨٣٧)، ومسلم (۸ - (٢٨٢٠)، وأحمد (٤٨٤٤) .

فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَجَاءَتْ سَعَابَةٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، قَالَ: حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ. (٢٤١

## تواضعه ﷺ لربه حال حجه :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ كَالِيُّ عَلَى رَحْلٍ، رَثِّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمُّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةً". ٢٤٢

## تواضعه ﷺ مع صحابته في جماده يوم بدر :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، كَانَ أَبُو لُبَابَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَيْ طَالِبٍ، زَمِيلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنه عَلَيْ الله عنه عوله: ((زميلي)) ((نه)): الزميل العديل الذي حمله مع عنه على البعير، وقد زاملني عازلني والزميل أيضًا الرفيق. و ((العقبة)) النوبة، ومنه أن

۲٤١ - البخاري(٢٠٣٦)، ومسلم ٢١٦ - (١١٦٧) ، وأحمد(١١٥٨٠)، وأبو

داود (۱۳۸۲)، والنسائي (۱۳۵۲).

٢٤٢ - رواه البخاري(١٥١٧)، وابن ماجة(٢٨٩٠) واللفظ له، وابن حبان(٢٧٥٤) وصححه الألباني.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴۳</sup> - حسن: رواه أحمد في "المسند" (۳۹۰۱)، وابن حبان (۲۷۳۳)، والحاكم في "المستدرك" (۲٤٥٣) وابيهقي وصححه ووافقه الذهبي، وأبو يعلى في "مسنده "(٥٣٥٩)، والنسائي في "الكبرى "(٨٧٥٦)، والبيهقي في "الكبرى "(٨٧٥١) وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

كل غازية غزت يعقب بعضها بعضًا. أي يكون الغزو بينهم نونًا. قوله: ((نمشي عنك)) ضمن المشي معنى الاستغناء أي نستغنيك عن المشي يعني نمشي بدلك.

وفيه إظهار غاية التواضع منه صلوات الله عليه، والمواساة مع الرفقاء والافتقار إلي الله تعالى. ٢٤٤

### تواضعه ﷺ في دعائه لربه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:" اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ".

وعَنِ ابْنِ أَيِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَعْلِي أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَطِيئَتِي وَجَعْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا وَعَمْدِي وَجَعْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وصدور هذا الدعاء من رسول الله - الله على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه، لما عُلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم من الخطايا والسيئات صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴۴</sup> - "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى به (الكاشف عن حقائق السنن)(۸/ ٢٦٨٧) للمؤلف : شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي - لناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)ط.الأولى.

مسلم ۲۱۶ - (۲۸۸)،وأبو داود(۸۷۸)،وابن حبان(۱۹۳۱)

۲٤٦ - البخاري(٦٣٩٨)

وقد يرد مثل هذا الأسلوب لإرشاد أمته ، وتعليم الناس أنهم محتاجون لعفو ربهم ومغفرته ، محماكانت أعمالهم الصالحة، ومنازلهم العالية.

وأقول :" وأيضًا المخاطب به غيره عليه ، ولتبليغه عليه الشرع ربه .

## تواضعه ﷺ لمن جاءه يسأل عن دينه وهو يخطب:

عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءً يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسُبْتُ قَوَائِمَهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَلَى عَلَيْمِنِي مِمَّا عَلَمَهُ الله، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَ آخِرَهَا " . ٢٤٨

### من تواضعه ﷺ عدم الانتقام ممن نال منه :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَلَ شَيْءٌ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَلَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ". "<sup>٢٤٩</sup>

۲<sup>۲۷</sup> - فقه الإسلام «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»

۲٤٨ - مسلم ۲۰ - (۸۷٦)، وأحمد(۲۰۷۵)، والنسائي (۵۳۷۷).

۲٤٩ - مسلم ۷۹ - (۲۳۲۸)،وأحمد(۲۲۰۴۲)،وأبو داود(۲۷۸۵).

#### ما جاء من تواضعه ﷺ في بيته :

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَاكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟، قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ». <sup>٢٥٠</sup> :وفي رواية : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ". <sup>٢٥١</sup>

وفي الحديث دليل على أنه - على الله على أنه على حد البشرية، فإنه لا يصدر منهم مثل هذه الأفعال بل نبيًّا مرسلًا متواضعًا ، واقفًا على حد البشرية، خصه الله سبحانه بفضله العظيم، بلكان كل ما فعله في الحقيقة تعليمًا وإرشادًا للناس الآداب الكريمة والأخلاق الحميدة - على الله على على المحميدة - الحميدة - الحميدة - الحميدة - الحميدة - الحميدة - الحميدة - المحميدة المحميدة - المحميدة - المحميدة المح

### تواضعه ﷺ مع نساؤه:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبُدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "تَقَدَّمُوا" فَتَقَدَّمُوا، ثُمُّ قَالَ لِي: "تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ" فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ

٢٥٠ - البخاري(٦٧٦)، وأحمد(٢٢٢٦)، والترمذي(٢٤٨٩)

٢٥١ - صحيح : رواه أحمد(٢٥٣٤١) وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح،وابن

حبان(٥٦٧٧)وصححه الألباني

٢٥٢ - " لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح " تأليف العلامة المحدث عبد الحق الدهلوي

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:كُنْتُ أَنْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي».

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا مِنْ عَلْمَا مِنْ عَلْمَا عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْبَرَ » فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي، وَأَنَا عُلاَمٌ رَاهَقْتُ عِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ، إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ الحُمْ وَالحَمْنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسلِ، وَالبُخْلِ وَالجَبْنِ، وَصَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ» ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً بِنْتِ حُيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً بِنْتِ حُيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً بِنْتِ حُيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قَدْمَ مَعْ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهُبَاءِ، حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطِع صَغِيرٍ، ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَنَى عَلَى صَفِيلًا عَلَى مَوْلُ اللّهِ عَلَيْ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْ : «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةً رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ عَلَى صَفِيتَةً، ثُمُّ حَرَجْنَا إِلَى اللّهِ عَلَيْ . وَلَا يَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَرُجْنَا إِلَى اللّهِ عَلَيْ . وَلَا يَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُعْمَا عَلَى رُكُبَتِهُ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَكِيلُ عَلَى عَذِي بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكُبَتَهُ وَلَا إِلَى أَنْكُ مِنْ عَلَى عَلْ عَلَى عَذِي عَلَى عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى مُؤْمَلُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

٢٠٠٣ - رواه أحمد(٢٦٢٧٧)،وأبو داود(٢٥٧٨)،وابن ماجة(١٩٧٩)،وابن حبان(٢٦٩١) وصححه الألباني في "الإرواء" (١٥٠١)، "الآداب" (٢٧٦)، "المشكاة" (٣٢٥١).

۲۰۶ - البخاري(۲۱۳۰)، ومسلم ۸۱ - (۲۶۲)، وأحمد(۲۲۹۸)، وابن حبان(۲۸۳).

فَقَالَ: «هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» ثُمَّ نَظَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

الشاهد من الحديث: قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ "

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ﴾ ٢٥٦ وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُ نِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ ".٢٥٧

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرَّأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

### تواضعه ﷺ مع الضعفاء :

### تواضعه ﷺ مع الضعفاء قبل مبعثه :

لقول زوجه خديجة رضي الله عنها برجاحة عقلها ، وفطرتها السليمة ، بعد نزول الوحي عليه ، ورجوعه إلى بيته ، وقوله لها :"لقد خشيت على نفسي"قالت : كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَ اللهِ، لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَاللهِ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوائِبِ الْحَقِّ،...". أُكَالًا

٢٥٥ - البخاري(٢٨٩٣).

۲۰۲ -البخاري(۲۰۳)، ومسلم ۷۷ - (۳۲۲).

۲۰۷ - البخاري(۲٦١)، ومسلم ٤٦ - (٣٢١) واللفظ له.

۲۰۸ - البخاري(۲٦٤)، وأحمد (۲۲۱).

۲۰۹ - البخاري(۳)، ومسلم ۲۰۲ - (۱۲۰)

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمُسِيرِ فَيُزْجِى الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ» ٢٦٠

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنُفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ أَوِ الْمِسْكِينِ، فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ» ٢٦٦

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَثُورُهُمْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ ".٢٦٢

وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ" فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

٢٦٠ - رواه أبو داود(٢٦٣٩)وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(٢٩٠١)

<sup>،</sup>و" الصحيحة" (٢١٢٠) ، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>يزجى) : أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. (يردف) : أي جعله ردفه وأركبه خلفه.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۱</sup> - صحيح : رواه النسائي(١٤١٤)،والدارمي(٧٤)،وابن حبان(٦٤٢٣)،و" المشكاة"-٣٣ (٥٨٣٣)، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

٢٦٢ - رواه الحاكم في " المستدرك "(٣٧٣٥)، والبيهقي في " الشعب "(٩٢٤٦) ، وانظر " صَحِيح الجُامِع "(٤٨٧٧)، و" الصحيحة" (٢١١٢).

٢٦٣ - مسلم ٧٦ - (٢٣٢٦)،وأحمد في " المسند" ( ١٤٠٤٦)،وأبو داود(٤٨١٨).

# تواضعه ﷺ مع الصبيان :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَنْهَاهُ»

وفي رواية :" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ" ٢٦٥

وفي رواية :" أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَى غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ". ٢٦٦

وفي رواية : " مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيُّ وَنَحْنُ نَلْعَبُ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صِبْيَانُ». ٢٦٧

وعَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ يَزُورُ الْأَنْصَارَ، وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ».

قال ابن بطّال: في السّلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وطرح الأَكابر رِداء الكبر، وسلوك التّواضع، ولين الجانب. ٢٦٩

وعَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَبُو عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، أَخْسِبُهُ - فَطِيمًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ،

۲٦٤ - البخاري(٢٢٤٧).

٥٢١ -مسلم ١٤ - (١٦١٨).

٢٦٦ – صحيح : رواه أبو داود(٥٢٠٢)وصححه الألباني.

٢٦٧ - رواه أحمد (١٢٨٩٦)وحسنه شعيب الأرنؤوط.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۸</sup> - رواه ابن حبان(۹۰۶) [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" (۱۲۷۸ و ۲۱۱۲)،و" صحيح الجامع"(۹۶۷).

٢٦٩ - " مرقاة الصعود" للسيوطي (١٣١٧/٣)ط.الأولى - دار ابن حزم، بيروت - لبنان

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِنَا". "٢٧

وعَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ».

وفي رواية : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُلَاطِفُنَا كَثِيرًا، حَتَّى إِنَّهُ قَالَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». ٢٧٢

# من تواضعه ﷺ مع صحابته :

#### تواضعه لأصحابه على بكراهيته للقيام له:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " مَاكَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَبَّ إِنَيْمٍ شَخْصًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " . " ٢٧٣

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، وَشَمِمْتُ الْعِطْرَ كُلَّهُ، فَلَمْ أَشُمَّ نَكُهَةً أَطْيَبَ مِنْ نَكُهْتِهِ، وَكَانَ إِذَا لَقِيَهُ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَامَ مَعَهُ ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ، نَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَقِيَهُ

۲۷۰ - البخاري(٦٢٠٣)، ومسلم ٣٠ - (٢١٥١) وأحمد (١٢٧٥٣).

۲۷۱ - البخاري(۲۱۲۹) ،ومسلم ۳۰ (۲۱۵۰)،وأحمد(۱۲۷۵۳)،وأبو داود(۳۳۳)،والترمذي (۳۳۳)،وابن ماجة (۳۷۲۰)،وابن حبان(۲۳۰۸)

۲۷۲ - رواه أحمد (١٣٩٥٤)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۲</sup> - رواه أحمد في " المسند" ( ۱۲۳۷۰) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والبخاري في " الأدب المفرد" ( ۹٤٦)، والترمذي (۲۷۵٤) وصححه الألباني.

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ، نَاوَلَهَا إِيَّاهُ، فَلَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزعُهَا مِنْهُ ".

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَانْطَلَقْنَا..." الحديث ٢٧٥

وعَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِمْ قَالَ وَهُوَ فِي رَحْلٍ لَهُ: «لَبَّيْكَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ» تَوَاضُعًا فِي رَحْلِه. ٢٧٦

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: "هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ".

# تواضعه ﷺ بعيادته للمرضى يمشى حافيًا في السباخ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟، فَقَالَ: صَالِحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟» فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَخَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلَانِسُ، وَلَا قُمُصٌ،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۶</sup> - حسن :الطبقات الكبرى لابن سعد - (۱/ ۳۷۸)،و "المشكاة" (۵۸۲٤)،وانظر "صَحِيح الجُامِع" (۳۷۸)، وانظر "صَحِيح الجُامِع" (۲۷۸۰) و "الصَّحِيحَة " (۲٤۸٥) و "صحيح موارد الظمآن" (۱۷۸۷)

۲۷۰ - مسلم ۱۶۹ - (۲۰۰۲).

٢٧٦ - رواه أحمد في " المسند" (١٣٢٥٨).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۷</sup> - رواه ابن ماجة(٣٣١٢)، والطبراني في " المعجم الأوسط"(١٢٦٠) وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(٢٠٥ - ٢٠٨٣) و" الصحيحة " (١٨٧٦) وشعيب الأرنؤوط.

نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. '''

### تواضعه ﷺ بمسابقته بدابته لأصحابه وتصدره دابة غيره بعد أن أذن له:

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ثُسَمَّى: العَضْبَاء، وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ العَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ حَمَارٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ حَمَارٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ حَمَارٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### تواضعه علي بمداعبته لأصحابه:

۸۷۲ – مسلم ۱۳ – (۹۲۵).

۲۷۹ - البخاري(۲۰۰۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup> – صحيح : رواه أحمد(٢٢٩٩٢)، وأبو داود(٢٥٧٢)،و" المشكاة"٣٩١٨ – [٢٧]،وابن حبان(٤٧٣٥)وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(٤٧٨)،و" الإرواء "(الإرواء ٤٨٧).

٢٨١ - رواه أحمد(٨٤٨١)، والترمذي (٩٩٠)، والبخاري في " الأدب المفرد" (٢٦٥).

بَادِيَتُنَا، وَخَنُ حَاضِرُوهُ». وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا، فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ هَذَا، فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ لَسُتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ: «لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ عَالٍ» . ٢٨٢

# تواضعه ﷺ بكثرة مشاورته لأصحابه وأهل بيته رضي الله عنهم :

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثُهُ حَدِيثُ صَاحِبِهِ، قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ إَنْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَأَشْعَرَ، ثُمُّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ يَجِيئُهُ، بِخَبِرِ قُرْيْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعَدِيرِ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَة يَجِيئُهُ، بِخَبِرِ قُرْيْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعَدِيرِ الْأَشْطَاطِ، قريبًا مِنْ عُسْفَانَ، أَتَاهُ عَيْنُهُ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكُثُ كَعْبَ بْنَ لُوَيٍ، وَعَادُوكَ وَصَادُوكَ، وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٍ، قَدْ جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا كَثِيرَةً وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ، وَعَادُونَ أَنْ نَمِيلَ إِلَى ذَرَارِي هَوْلاَ فَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَحْزُونِينَ، وَإِنْ نَجَوْا يَكُونُوا عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهِ مَرُونَ، أَنْ نَوْمَ الْبَيْتُ ، فَهَنْ صَدَّرُونِينَ وَلَمْ خَجِعْ لِقِتَالِ أَحْوِقُ لِكَوْ مَنُ اللّهِ عَلَيْهِ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ يَا نَبِي اللّهِ، إِنَّمَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ خَعْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا يُعَيَّالًا أَعْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ لَو الْكِورَ اللّهُ عَلَيْهِ لِنَا مُعْتَمِرِينَ وَلَمْ خَعْ لِقِتَالِ أَحْدُو وَلَكِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْونَ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِولُولُ الْمَولُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَولُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْعَلَولُ الْمَولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقَعْدُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمَولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ

٢٨٢ - صحيح : رواه أحمد(١٢٦٤٨) ،وابن حبان(٩٠٥) وصححه الألباني.

حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَرُوحُوا إِذَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وفيه أيضًا ، قَالَا: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَاغْرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، قَالَ: فَو اللّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةً، فَذَكَر لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَا نَبِيَّ يَشُمْ مِنْهُمْ أَحُدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَكُلُوا أَحُدُ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا خَتَى تَنْحَر بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَعُلُوقًا فَا فَكَلَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَرَ بُدُنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا فَيَعُولُونَا فَكَوْرَحَ فَلَمْ يَكُلِمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ فَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا وَعَنْ عَلَيْقِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ٢٨٢ وَمَّا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي وَعَنْ عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي وَعَنْ عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي كَلِي اللّهِ عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهُولُ اللّهِ عَلَى أَهُولِ مِنْ سُوءٍ، وَأَبْتُوهُمْ بِمَنْ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبْتُوهُمْ بِمَنْ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اللّهِ مِنْ سُوءٍ، وَأَبْتُوهُمْ بِمَنْ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ مَعَذِ فَقَالَ: انْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ نَضِرِبَ أَعْنَاقَهُمْ،...".

كَمَّا شَاوَرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْعِيرِ،فَعَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُجِيضَهَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُجِيضَهَا

۲۸۳ - البخاري(۲۷۳۱)، وأحمد(۱۸۹۲۸)، وابن حبان(٤٨٧٢) واللفظ له

۲۸۶ - البخاري (۲۷۷۷)، ومسلم ۵۸ - (۲۷۷۰)

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا،..."الحديث وشاور أيضًا أبي بكر وعمر رضي الله عنها في شأن أسارى بدر ،حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّاكَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةً عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ»، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ، ثُمَّ الْنَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: ٩] فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ، قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: فَحَدَّثَنَى ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ»، فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، قَالَ أَبُو زُمَيْلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمْ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلَّإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلِ

۲۸۰ -مسلم ۸۳- (۱۷۷۹)، وأحمد(۱۳۲۹)، وأبو داود(۲۸۸۱)، وابن حبان(۲۲۲۱).

فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمَكِّنِي مِنْ فَلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَر، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهُوِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَاءِكُمُا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْعَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ لِبُكَاءُكُمُا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْعَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ لِبُكَاءُكُمُا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : " أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْعَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَدَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَيُّ - وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَ عُرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَيْكُ - وَأَنْولَ اللهُ عَزَلُو اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ . [17] إِلَى قَوْلِهِ وَجَلَّ : {مَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٢٦] إِلَى قَوْلِهِ وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيْبًا} [الأنفال: ٢٩] فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

وَشَاوَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَأَمْتَهُ وَعَزَمَ ، قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ، وَقَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأَمْتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَخْكُمَ اللَّهُ»

وَشَاوَرَ عَلِيًّا، وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا ، حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ قَالَ: " رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَرَا مُنَحَّرَةً، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ، وَاللهِ خَيْرٌ "، قَالَ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَصْحَابِهِ: " لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ - قَالَ عَفَّانُ وَلِللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ - قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: " شَأَنَكُمْ إِذًا " - قَالَ: فَلَيْسَ لَأُمْتَهُ، قَالَ: فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى

٢٨٦ - رواه مسلم ٥٨ - (١٧٦٣)، وأحمد(٢٠٨)، والترمذي (٣٠٨١)، وابن حبان (٤٧٩٣)

رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَأْيَهُ، فَجَاءُوا، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّهِ، شَأْنُكَ إِذًا، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ "٢٨٧

# تواضعه ﷺ في مجلسه ومضجعه :

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا خُنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: النَّبِيِّ عَلَيْ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ مُتَّكِئُ بَيْنَ ظَهْرَا نَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلِا : «قَدْ أَجَبْتُكَ».... ". أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَدْ أَجَبْتُكَ».... ". أَلَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُو

وفي حديث عمر رضي الله عنه حين اعتزل رسول الله ﷺ ووجاته -: فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَا عَلَيْ الْمَوْدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ، وَإِنَّهُ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُهُ أَثَنَ وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ حَشُوهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۷</sup> - رواه أحمد(۱٤۷۸۷) وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم ،وانظر البخاري معلقًا.

۲۸۸ - البخاري(۲۳)، ومسلم ۱۰ - (۱۲)، وأحمد(۱۲۷۱)، والترمذي (۲۱۹)، والنسائي (۲۰۹۲)، وابن ماجة (۲۰۹۲)

# تواضعه ﷺ في مأكله :

### تواضعه علا في إجابة دعوة المملوك وبساطة مطعمه:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجْبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ». (٢٩١

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي لِيَدْعُوَ النَّبِيَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي لِيَدْعُوَ النَّبِيَّ وَصْفَ اللَّيْلِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ ، فَيُجِيبُهُ» " . ٢٩٢

۲۸۹ - البخاري(۲۱۳).

۲۹۰ – صحيح : رواه أحمد(۳۷۰۹)،والترمذي(۲۳۷۷)،وابن ماجة(۲۰۹)وصححه الألباني.

۲۹۱ - البخاري(۲۸ ۲۸)، وأحمد(۲۱ ۲۱)، وابن حبان(۲۹۱)

٢٩٢ -رواه الطبراني في" المعجم الصغير" (٤١) ،و " شعب الإيمان "للبيهقي"(٧٨٤٣)عن مجاهد .

## تواضعه ﷺ بعدم أكله على سفرجة أو خبز مرقق قط:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ» قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: «عَلَى السُّفَر».

#### تواضعه ﷺ في مجلسه على طعامه:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَالِيُّ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: «لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ». ٢٩٤ وفي رواية :" أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا " . ٢٩٥

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةً ، " فَجَثَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدًا عَلَىٰ عَبْدًا وَعَنْ عَبْدًا يَأْكُلُ " ، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ ، فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كُرِيمًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ".

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَغْتَقِلُ الشَّاةَ ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ ".

۲۹۳ - البخاري(٥٣٨٦)، والترمذي (١٧٨٨)، وأحمد (١٢٣٢٥)، وابن ماجة (٣٢٩).

٢٩٤ - البخاري(٩٩٩٥)، وأحمد (١٨٧٥٤)، وأبو داود (٣٧٦٩)، وابن ماجة (٣٢٦٢).

٢٩٥ - رواه الترمذي(١٨٣٠)،وابن حبان(٢٤٠)وصححه الألباني.

٢٩٦ - رواه أبو داود(٣٧٧٣)،وابن ماجة(٣٢٦٣)، وانظر "صَحِيح الْخَامِع"(١٧٤٠)، و"صحيح الترغيب والترهيب"(٢١٢٢).

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۷</sup> -رواه الطبراني في" الكبير"( ۱۲٤۹٤) ،وانظر" صحيح الجامع"( ٤٩١٥ ، ٤٩٥٥)و "الصَّحِيحَة" ( ٢١٢٥).

وعَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ».

قوله: "ولا يطأ عقبيه رجلان"، قال السندي: أي: لا يمشي رجلان خلفه، فضلاً عن الزيادة، يعني أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصحابه في المشي، بل إما أن يمشي خلفهم ويسوق أصحابه، أو يمشي فيهم.

قال الخطابي في "معالم السنن" (٢٤٢/٤) في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "لا آكل متكئًا": يحسب أكثر العامة أن المتكىء هو المائل المعتمد على أحد شقيه ... وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكىء هاهنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدًا على وطاء، فهو متكىء ... إلى أن قال: والمعنى أني إذا أكلتُ لم أقعد متمكئًا على الأوطية والوسائد فعْل من يُريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان، ولكني آكل عُلْقةً، وآخذ من الطعام بُلْغةً، فيكون قعودي مستوفرًا له.

وقوله: "ولا يطأ عقبه رجلان": قال السندي: أي: لا يطأ الأرض خلفه، أي: لا يمشي رجلان خلفه، يعني أنه من غايته التواضع، لا يتقدم أصحابه في المشي، بل إما أن يمشي خلفهم كما جاء، أو يمشي فيهم، وحاصلُ الحديث: أنه لم يكن على طريق الملوك والجبابرة في الأكل والمشي. والرجُلان: بفتح الراء، وضم الجيم، هو المشهور، ويحتمل [الرجُلان] بكسر الراء وسكون الجيم، أي: القدمان، والمعنى: لا يمشي خلفه أحد ذو رجلين. والله تعالى أعلم.

٢٩٨ - صحيح : رواه أحمد(٢٥٤٩)،وأبو داود(٣٧٧٠)،وابن ماجة(٢٤٤)وصححه الألباني.

قلنا: وقد ورد في تواضعه الله على أخبار عدة، منها ما قال قدامة بن عبد الله بن عمار رضي الله عنه، فيما سيرد في "المسند" ٣١٤/٣: رأيتُ رسول الله على يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك. وانظر "فتح الباري" (٥٤١/٩).

وعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِي ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ «رَهَنَ النَّبِيُ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ» وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ «رَهَنَ النَّبِيُ ﷺ فِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ» وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ، وَلاَ صَاعُ حَبٍ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسُوةٍ» أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ، وَلاَ صَاعُ حَبٍ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسُوةٍ» أَمْسَى

وفيه: ماكان - على التواضع والزهد في الدنيا والتقليل منها ، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الإدخار، حتى احتاج إلى رهن درعه ، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

#### تواضعه في ملبسه ﷺ:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: "فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ"."
هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ".

٢٩٩ - البخاري(٢٠٦٩)، وأحمد في" المسند"(١٢٣٦٠)،والترمذي(١٢١٥)،والنسائي

<sup>(</sup>٤٦١٠)، وابن ماجة (٤١٤٧)، وابن حبان (٦٣٤٩).

<sup>&</sup>quot; - البخاري (۲۱۰۸)، ومسلم ۳۲ - (۲۰۸۰) واللفظ له ، وأحمد (۲۱۹۹۷)، وأبو داود (۲۳۹۱)، والترمذي (۱۷۳۳)، وابن ماجة (۲۵۰۱)، وابن حبان (۲۲۲۳).

### تواضعه ﷺ بعدم إتخاذه لبوابين على بابه :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْ إِمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إلَيْكَ عَنِي، فَإِنَّكَ لَمْ تُحِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَأَنْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». ٢٠٠١

= وقولها: وما تبالي أنت بمصيبتي، ولفظ البخاري: إليك عني لم تصب بمصيبتي، ولمسلم: ما تبالي بمصيبتي، وقوله - إنما الصبر عند الصدمة الأولى" المعنى: إذا وقع الثبات في أول شيء يهجم على القلب من مقضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصبة الواردة على القلب.

قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ماكان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك ، فإنه على الأيام يسلو، وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة، لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عيها مصيبة الهلاك وفقد الأجر.

<sup>&</sup>quot; - رواه الحاكم في " المسندرك "(٧٣٨٧)وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّحَاهُ " [التعليق – من تلخيص الذهبي] – على شرط البخاري ومسلم ، و" شعب الإيمان" للبيهقي (٢٤٧٥). - 1 – البخاري(١٢٨٣)، ومسلم ١ – (٢٢٦)،وأبو داود(٢١٢٤).

قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد، منها ماكان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنها أن القاضي لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس.

ومنها أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونًا بالصبر. ولأبي يعلى (٦٠٦٧) من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله إني أنا الحرى الثكلي، ولو كنت مصابًا عذرتني.

### تواضعه ﷺ مع إخوانه من الأنبياء :

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». "٣٠٣

قال النووي في "شرح مسلم" (١٢١/١٥): قال العلماء: إنما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا تواضعًا واحترامًا لإبراهيم ﷺ فُلِّتُ فُلِّتُه وأبوَّته، وإلا فنبيتنا ﷺ أفضل كما قال ﷺ: "أنا سيدُ ولد آدم" ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدَّمه، بل قاله بيانًا لما أمر ببيانه وتبليغه، ولهذا قال ﷺ: "ولا فخر" لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}

 $<sup>^{7.7}</sup>$  مسلم(۱۵۰ – (۲۳۲۹)، وأحمد(۱۲۸۲۱)، وأبو داود(۲۷۲۶)، الترمذي(۲۳۵۲).

[البقرة: ٢٦٠] وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبَثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ". فَلُولَ مَا لَبَثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ".

وقال أبو سليمان الخطابي فيما نقله عنه البغوي في "شرح السنة" ١١٦/١-١١٧: ليس في قوله " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ " اعتراف بالشك على نفسه، ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشَّكِّ عنهما، يقول: إذا لم أشك أنا ولم أرْتب في قدرة الله عزّ وجلّ على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى بأن لا يشكّ ولا يرتاب، وقال ذلك على سبيل التواضع، والهضم من النفس. وفيه الإعلامُ أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جمة شكّ، لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يُفيد من المعرفة والطهانينة ما لا يُفيد الاستدلال، وقوله: "ليطمئن قلبي" أي: بيقين النظر.

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: {ولكن ليطمئن قلبي} أي: بالخلّة، يقول: إني أعلم أنّك اتخذتني خليلاً، ومثله عن ابن المبارك.

ويحكى عن ابن المبارك أيضًا ، في قوله: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي } أي: ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك، فيجيبوني إلى طاعتك.

وقيل: لما نزلت الآية قال قوم: شكّ إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله - ﷺ -: هذا القول تواضعًا منه، وتقديرًا لإبراهيم.

وكذلك قوله في يوسف: " وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ "، وصف يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فِعْل

<sup>\*\* -</sup> البخاري(٣٣٧٢)، ومسلم ٢٣٨ - (١٥١)، وابن ماجة (٤٠٢٦)، وابن حبان (٦٢٠٨).

المذنب يُعفى عنه مع طول لَبثه في السجن، بل قال: { ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} {يوسف: ٥٠} أراد أن يُقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه ظلمًا، وقال النبي - عَلَيْ - ذلك على سبيل التواضع، لا أنه كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيرًا، ولا يضع رفيعًا، ولا يبطل لذي حق حقًا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلًا، ويكسبه جلالًا وقدرًا.

وقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ } [يونس: ٩٤] الخطاب للنبي - ﷺ -، والمراد غيره ممن شكّ في تنزيل القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ } [الأحزاب: ١] ، وقوله: {واسئل وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا } [الزخرف: ٤٥] أي: سَلْ من أرسلنا إليه من قبلك رسلًا من رسلنا، يعني أهل الكتاب، الخطاب له، والمراد المشركون.

وقوله: "رحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد" أراد به قوله لقومه: { لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠)} [هود: ٨٠] أي: لو كانت لي عشيرة لدفعوكم، ترحم عليه النبي - عَلَيْ - لسهوه في الوقت الذي ضاق صدرُه، واشتد جزعُه بما دهمه من قومه حتى قال: أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى أشدِّ الأركانِ من الله تعالى. "٣٠٥ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ ، قَالَ: «لاَ نُحَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ». "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِمْ ، قَالَ: " لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ

<sup>&</sup>quot; - .[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] .(٩١-٩٠/١) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت(الطبعة الأولى).

٣٠٦ - البخاري(٦٩١٦)، ومسلم ١٦٣ - (٢٣٧٤)

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى ﷺ مَتَّى "٣٠٧

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى»

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ» .

أي لا تفضلوني عليه، قول قاله على سبيل التواضع أولًا، ثم لردع الأمة عن التخيير بين أنبياء الله من تلقاء أنفسهم ثانيًا، فإن ذلك يفضي بهم إلى العصبية، فينتهز الشيطان عند ذلك فرصة فيدعوهم إلى الإفراط والتفريط، فيطرون الفاضل فوق حقه ويبخسون المفضول حقه، فيقعون في محواة الغي، ولهذا قال: « لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنبياءِ » أي لا تقدموا على ذلك بأهواءكم وآراءكم بل بما أتاكم من الله من البيان، وعلى هذا النحو قول النبي على: ((ولا أقول إن أحدًا خير من يونس بن متى)) أي: لا أقول من تلقاء نفسي، ولا أفضل أحدًا عليه من حيث النبوة والرسالة فإن شأنها لا يختلف باختلاف الأشخاص، بل يقول: كل من أكرم بالنبوة فإنهم سواء فيا جاءوا به عن الله تعالى وإن اختلفت مراتبهم، وكذلك من أكرم بالرسالة، وإليه وقعت الإشارة بقوله سبحانه: { لَا لا تَحْلُق نَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ } وإنما خص يونس بالذكر من بين الرسل لما قص الله عليه في كتابه من أمر يونس، وتوليه عن قومه، وضجره عند تثبطهم في الإجابة، وقلة الاحتال عنهم والاحتفال بهم حين أرادوا التنصل، فقال عز من قائل: { وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ

٣٠٧ - البخاري(٣٤١٦) ،ومسلم ١٦٦ - (٢٣٧٦)،وأحمد(٩٢٥٥)،وابن حبان(٦٢٣٨).

٣٠٨ -البخاري(٣٠٠٤)، وأحمد (٣٧٠٣)

۲۰۹ - البخاري(۳٤۱۳)، ومسلم ۱٦۷ - (۲۳۷۷)، وأحمد(۲۱٦۷)، وأبو داود(۲۱٦۹) ، وابن حبان(۲۱۲۱).

الْحُوتِ } وقال: { وَهُوَ مُلِيمٌ } فالم يأمن ﷺ أن يخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى نقيصة في حقهم، فنبأهم أن ذلك ليس بقادح فيما آتاه الله من فضله، وأنه مع ماكان من شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ اللَيْهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى النَيْهُودِ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِينَ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ، وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَّهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّابِي عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّابِي عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا النَّبِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلاَ القِيمَةِ، فَلَا التَّيْعَ عَبُولُ مَعْقُ وَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ» 'اللَّ

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّاكَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النَّبِيُّ يَّ لِللّهِ أَنَاسًا فِي القِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإبلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمُ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ، قَالَ رَجُلُّ: وَاللّهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بَهَا وَجْهُ اللّهِ، فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنِهُ، فَأَتْنَتُهُ، فَقَالَ: «فَمَنْ وَمَا أُرِيدَ بَهَا وَجْهُ اللّهِ، وَتُمُلْتُ: وَاللّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنِهُ، فَأَتْنَتُهُ، فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ اللّهُ وَرَسُولُهُ، رَحِمَ اللّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». أنّا

۲۱۰ - البخاري(۲٤۱۱)، ومسلم ۱۶۰ - (۲۳۷۳).

٣١١ - البخاري(٢١٥٠)، ومسام ١٤٠ - (١٠٦٢)، وأحمد(٣٦٠٨)، وابن حبان(٢٩١٧).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . ٢١٢ عَدُوهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ - أَوْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرِدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: {رَبِّ مَوْلَ لِي مُلْكُمْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي}، قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ خَاسِئًا " . "

### ومن تواضعه على رجاؤه من ربه درجة الوسيلة وهو أهلٌ لها:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلَّوا عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللّهَ لِيَ اللّهِ عَلَيْهِ مِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ اللّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَلُهُ الشَّفَاعَةُ " . أَلَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ " . أَلَا

: لفظ (هو) وقع موقع (إياه)، أو (أنا) مبتدأ و (هو) خبره والجملة خبر (أكون)، وإنما ذكر الكلام مبهمًا على سبيل التواضع؛ لأنه قد عُرف جزمًا أن تلك الدرجة له - على الله على سبيل التواضع الله عرف عرف الله على الله على سبيل التواضع الله عرف الله على ال

۳۱۲ – البخاري(۲۰۰٤)،ومسلم۱۲۷ – (۱۱۳۰).

۲۱۳ - البخاري(۸۰۸) ،ومسلم ۳۹ - (۲۱۰).

 $<sup>^{714}</sup>$  – مسلم ۱۱ – (۳۸۶)، وأحمد(۲۰۲۸)، وأبو داود(۲۳)، والترمذي (۲۱۲۳)، والنسائي (۲۷۸) وابن حبان (۲۹۰).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى السيامة ، وغير ذلك من الفضائل والشهائل ، ويقول: وهو سيد ولد آدم في الدنيا ويوم القيامة ، وغير ذلك من الفضائل والشهائل ، ويقول: ولا فحر ، تواضعًا لله عز وجل ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ " أَنَا سَيِّدُ وَلَا قَرَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ" . "أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَتِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ ، وَمَا مِنْ نَبِي يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوّلُ مَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَخْرَ " . ... " الحديث

#### تواضعه ﷺ عند دخوله مكة فاتحًا :

عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَدِهِ أَسْلَمَ ،قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ وَالْمُسْلِمُونَ يُقَاتِلُونَ الرُّومَ بِالْيَرْمُوكِ، وَذَكَرَ اهْتِمَامَهُ بِحَرْبِهِمْ وَأَمْرِهِمْ، وَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنِي وَالْمُسْلِمُونَ فَي آخِرِهَا، وَلاَّنْ لَا ثُفْتَحَ قَرْيَةٌ مِنَ الشَّامِ لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا أَدْرِي فِي أَوِّلِ السُّورَةِ أَنَا أَمْ فِي آخِرِهَا، وَلاَّنْ لَا ثُفْتَحَ قَرْيَةٌ مِنَ الشَّامِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَيْعَةً، قَالَ أَسْلَمُ: فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِمَّا يَلِي الْبُينَةَ بِالْمَدِينَةِ إِذْ أَشْرَفَ مِنْهُ رَكَبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَامَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ فَقَامَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ، قَالَ أَسْلَمُ: فَالسَّلِمِينَ بِفَتْحِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ، قَالَ أَسْلَمُ: فَالْتُ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ، قَالَ أَسْلَمُ: فَالْتُ الْمُسْلِمِينَ بِفَتْحِ اللَّهِ وَضَرِهِ، قَالَ أَسْلَمُ: وَمُحَلِقُتُ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَلُونَ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْحِ اللَّهِ مُن الْمُسْلِمِينَ بِقَتْحِ اللَّهِ مَن الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْحِ اللَّهِ وَضَرِهِ، فَخَرَّ عُمَرُ سَاجِدًا، قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَاكُوتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ أَحْسَلَ مَا وَنَصْرِهِ، فَخَرَّ عُمَرُ سَاجِدًا، قَالَ الْوَلِيدُ: فَلَا الْمُعَرِيثِ أَنْفِقُ لُ وَالْفَتْح وَحَدَّثُنُهُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ؟ فَقُلْتُ : قَالُ الْوَلِيدُ: وَقُولُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي سَجْدَةِ الشَّكِرُ وَالْفَتْحِ وَكَدِيثٍ أَثْبَتَ مِنْ هَذَا، قَالَ الْوَلِيدُ: وَأَقُولُ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا

۳۱۰ – مسلم ۳ – (۲۲۷۸)،وأحمد(۲۰۹۷)،وأبو داود(۲۲۳۶).

٢١٦ –صحيح : رواه الترمذي(٣١٤٨)وصححه الألباني .

سَمِعْتُ مِنْ شُكْرِ الْإِمَامِ [ص:٧٤٧] بِفَتْحِ اللَّهِ وَنَصْرِهِ مَاكَانَ مِنْ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَغَسْلُهُ وَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِيُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَتَوَاضُعُهُ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةً 
٣١٧,

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَيَخْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالُوا: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى وَقَفَ بِذِي طُوًى، وَهُوَ مُعْتَجِرٌ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ خُيُولُهُ، وَرَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ تَوَاضَعَ لِلَّهِ حَتَّى إِنَّ عُثْنُونَهُ لَتَمَسُّ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ» ٢٦٨

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنها - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ " . "<sup>٣١٩</sup>

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا " ٣٢٠

<sup>&</sup>quot;17 - "تعظيم قدر الصلاة " للمروزي (٢٣٣)

۲۱۸ -" الزهد والرقائق لابن المبارك"(٥٣/٢)ط. دار الكتب العلمية —بيروت .

<sup>&</sup>quot; " - المطاهر: جمع مطهرة: كل إناء يُتطهر منه؛ كالإبريق ، والسطل ، والركوة وغيرها ، كما في الوسيط. حسن : رواه الطبراني في " الأوسط" ( ٧٩٤) ، والبيهقي في " الشعب" (٢٧٩١) ، و "صَحِيح الجُمّامِع" (٤٨٩٤) ، و" الصَّحِيحَة" ( ٢١١٨).

٣٢٠ - مسلم ٧٤ - (٢٣٢٤)، وأحمد (٢٠٤٠١).

## تواضع النبي ﷺ وإخوانه الأنبياء برعاية الغنم:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ، قَالَ: "نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا". "٢٦٦

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، والحكمة في رعاية الأنبياء الغنم أن يأخذوا أنفسهم بالتواضع وينتفعوا بالخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم، والإشارة إلى أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين.

وقوله: (وهل من نبي إلا رعاها؟ ) ظاهر العبارة يفهم أن كل نبي رعاها، وقيل: أراد به أن اللّه تعالى لم يضع النبوة إلا في أهل التواضع لا في أبناء الدنيا وملوكهم، وفي رعي الغنم العلم بسياسة الرعاية والشفقة على ضعفائهم. واللّه أعلم.

٣٢١ - البخاري(٣٤٠٦)، ومسلم ١٦٣ - (٢٠٥٠)، وأحمد(١٤٤٩٧)، وابن حبان(١٢١٥).

زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله تبارك وتعالى لجمعه وترتيبه وتخريجه من موضوع: "زاد التقى في هذا أخر ما وفقني الله تبارك وتعالى لجمعه وترتيبه وتخريجه من موضوع: "زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى الله الله عن وجل أن يتقبله مني عملًا صالحًا ولوجه الكريم خالصًا ، وكل من أعانني على مراجعته ونشره ، وأن ينفع به كل من قرأه اللهم إني أسألك أن تتقبله مني محبة لرسولك الله وترزقني بهذا العمل التوفيق للاقتداء بنبيك المصطفي الله في الدنيا وشفاعته يوم الدين ، إنك سبحانك على شيء قدير . (سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ) وصحبه وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد الله العظيم ، وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحث في القرآن والسنة أخوكم في الله /صلاح عامر

# الفهرس

| 7  | مقدمة الكتاب:                       |
|----|-------------------------------------|
| ξ  | فصل : بيان خُلق رسول الله ﷺ :       |
| ۸  | فصل : بيان خُلق رحمته ﷺ :           |
| ۲۸ | فصل: خُلقه في حلمه وعفوه وصفحه ﷺ:.  |
| ٣٦ | فصل : خُلق صبره ﷺ:                  |
| ٤٥ | فصل: بيان خُلق جوده وشجاعته ﷺ       |
| 0  | فصل: بيان خُلقه ﷺ بالصدق والأمانة:  |
| ٥٤ | فصل :خُلق ورعه ﷺ :                  |
| 00 | فصل : خُلق خوفه وخشيته ﷺ من ربه :.  |
| ٥٧ | فصل: بيان خُلق عدله ﷺ:              |
| ٦٤ | فصل :خُلق الرفق عند رسول الله ﷺ     |
| ٦٦ | فصل: خُلق التيسير عند رسول الله ﷺ:  |
| ٧٠ | فصل : حُسن خلقه ﷺ لمعاشرته لأهله :  |
| νο | فصل : بيان خلق حكمته ﷺ :            |
| ν٩ | فصل : خلقه ﷺ بثقته وحسن ظنه بربه :. |
| ٨١ |                                     |
| λ٤ | فصل : حياء النبي ﷺ :                |
| Λο | فصل : صلته لرحمه ﷺ قبل وبعد مبعثه : |

|    | زاد التقى في اخلاق النبي المصطفى ﷺ |
|----|------------------------------------|
|    | فصل: خُلق تبسمه وبشاشته ﷺ:         |
| ۸٧ | فصل : خُلق تواضعه ﷺ:               |